

رقم 10 من سلسلم الميسيحية التي أعرفها



# الكتاب المفقود

حقائق موثقت حول الكتاب المقدس

للنشر والتوزيع

تأليف أبي معاد مصطفى بن حسين أل عوض عفا الله عنه وعن والديه

تقديم الشيخ محمود بن حسين آل عوض (حفظه الله تعالى)

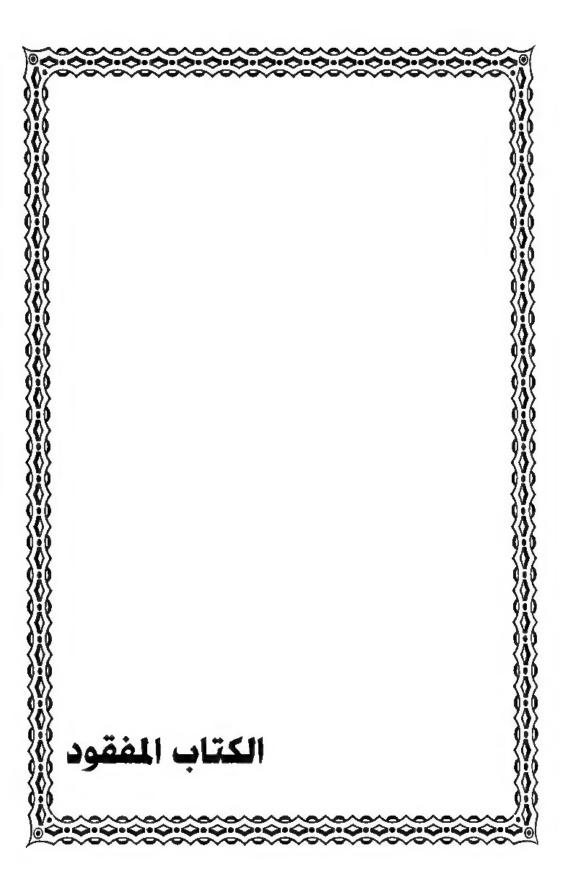





رقسم الإيسداع: ٢٠١٤ / ٢٠١٤

الترقيم الدولي: ٥٠٥ - ٦٤٨٢ - ٧٧٧ - ٩٧٨



جهورية مصر العربية - القاهرة

نسرع الأميسريسة:

٣٤ شــارع الترعــة الخمـسينية - بجـوار مـسجد الرحمــة المهـداة ومجمع الشرطة بالأميرية

فرع عين شمس:

شارع الهدي المحمدي - متفرع من أحمد عرابي أمام مسجد الهدي المحمدي - عين شمس القاهرة ت: ١١٤٣٦٠٦٠٥٠ / ١١٤٣٩٥٩٠٥٠ / ٢٠٢٢٨٢٧١٢٥ -٠٠٠٠٠٠٠٠

Email: darelbrbahary@yahoo.com www.facebook.com/darelbrbahary

### الكتاب المفقود

حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية التي أعرفها)

> اعداد **أبى معاذ مصطفى بن حسين آل عوض**

> > تقديم محمود بن حسين آل عوض



◉

0



### تَقْدِيمُ الشيخِ مَحْمُودِ بنِ حُسَيْنٍ آلِ عَوَضٍ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى



إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلِيَّةٍ.

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةِ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّادِ.

فَقَدْ دَفَعَ إِلَيَّ الأَخُ الفَاضِلُ/ أَبُو مُعَاذِ مُصْطَفَىٰ بنُ حُسَيْنِ -زَادَهُ اللهُ تَوْفِيقًا وَسَدَادًا- مَا كَتَبَتْ يَمِينُهُ، وَعَنْوَنَ عَلَيْهِ بِ: الكِتَابِ المَفْقُودِ «حَقَاثِق مُوَثَّقَة حَوْلَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ الْأَنْظُرَ فِيهِ قَبْلَ طِبَاعَتِهِ وَنَشْرِهِ، فَإِذَا بِهِ -عَلَىٰ صِغَرِ حَجْمِهِ- سَيْفًا مُضلَتًا عَلَىٰ رِقَابِ المُتَشَدِّقِينَ بِقُدُسِيَّةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ!

وَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَمَا يُقَدِّشُونَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ، وَقَدْ دَرَجَ فِيهِ عَلَىٰ المَقَالَةِ الشَّهِيرَةِ: «مِنْ فَمِكَ أُحَاجِيكَ»، وَهُوَ مَا يُسَمَّىٰ بِـ«التَّنَزُّلِ» مَعَ الخَصْمِ لِإِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا وَعُرْفًا عِنْدَ مُنَازَلَةِ الخُصُومِ.



فَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ ذِكْرُ مَا يَقُولُهُ المُشْرِكُونَ -لَا لِكَوْنِهِ مُعْتَبَرًا- بَلْ لِبَيَانِ تَنَاقُضِهِ، وَلِقِيَامِ الحُجَّةِ عَلَىٰ مَنْ يَعْتَقِدُهُ وَيُقَدِّسُهُ:

مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- مِنْ إِلْزَامِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَزْكَىٰ السَّلَامِ- قَوْمَهُ الحُجَّةَ الدَّامِغَةَ لَمَّا تَنَزَّلَ مَعَهُمْ حَالَ المُقَارَعَةِ وَالمُنَاظَرَةِ، فَكَانَ مَا قَرَّرُوهُ هُوَ عَيْنَ مَا دَلَّ عَلَىٰ فَسَادِ قَوْلِهِمْ، قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوَّكُبًا ۚ قَالَ هَلْذَارَيِّن ۚ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِين ۞ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَـمَرَ بَازِغُنَا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكَبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنفَوْمِ إِنِّى بَرِيَّ ۗ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الْاَنعام:٧٥-٧٩].

فَنَازَلَهُمْ وَقَارَعَهُمْ بِكَلَامِهِمْ، تَنَزُّلًا مِنْهُ لَهُمْ عِنْدَ المُقَارَعَةِ وَالمُحَاجَّةِ، قَالَ الإِمَامُ السَّعْدِيُّ عَظَلْكُه:

«قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ حِينَ وَفَقْنَاهُ لِلتَّوْحِيدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ ﴿ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ: لِيَرَىٰ بِبَصِيرَتِهِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَدِلَّةِ القَاطِعَةِ، وَالبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ، ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ ﴾ فَإِنَّهُ بَحَسَبِ قِيَامِ الأَدِلَّةِ يَحْصُلُ لَهُ الإِيقَانُ وَالعِلْمُ التَّامُّ بِجَمِيعِ المَطَالِبِ.

: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ ﴾ أَيْ: أَظْلَمَ ﴿رَمَا كَوْكَبًا ۚ ﴾ لَعَلَّهُ مِنَ الكَوَاكِبِ المُضِيئَةِ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الزُّهْرَةُ. حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية التي أعرفها) عن الم

﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ أَيْ: عَلَىٰ وَجْهِ التَّنَزُّلِ مَعَ الخَصْمِ، أَيْ: هَذَا رَبِّي، فَهَلُمَّ نَنْظُرْ، هَلْ يَسْتَحِقُّ الرُّبُوبِيَّةَ؟

وَهَلْ يَقُومُ لَنَا دَلِيلٌ عَلَىٰ ذَلِكَ؟

فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِعَاقِلِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَلَا بُرْهَانٍ.

﴿ فَلَمَّنَا آَفَلَ ﴾ أَيْ: غَابَ ذَلِكَ الكَوْكَبُ ﴿ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ أي: الَّذِي يَغِيبُ وَيَخْتَفِي عَمَّنْ عَبَدَهُ، فَإِنَّ المَعْبُودَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِمَصَالِحِ مَنْ عَبَدَهِ، وَمُدَبِّرًا لَهُ فِي جَمِيعٍ شُنُونِهِ، فَأَمَّا الَّذِي يَمْضِي وَقْتُ كَثِيرٌ وَهُوَ غَائِبٌ، فَمِنْ أَيْنَ يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ؟!

وَهَلِ اتَّخَاذُهُ إِلَهًا إِلَّا مِنْ أَسْفَهِ السَّفَهِ، وَأَبْطَلِ البَاطِلِ؟!

﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا ﴾ أَيْ: طَالِعًا، رَأَىٰ زِيَادَنَهُ عَلَىٰ نُورِ الكَوَاكبِ وَمُخَالَفَتَهُ لَهَا ﴿قَالَ هَنذَارَيِنَ ﴾ تَنزُّلًا.

﴿ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَمْ يَهْدِنِى رَبِى لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْدِ ٱلضَّاَلِينَ ﴾ فَافْتَقَرَ غَايَةَ الإفْتِقَارِ إِلَىٰ هِدَايَةِ رَبِّهِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعِنْهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ فَلَا مُعِينَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعِنْهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ فَلَا مُعِينَ لَهُ.

﴿ فَلَمَّا رَهَا ٱلشَّمْسَ بَاذِعَتَهُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَذًا آكَتُبُرُ ۗ ﴾ مِنَ الْكَوْكَبِ وَمِنَ لَقَمَرِ.

﴿ فَلَمَّا ٓ أَفَلَتُ ﴾ تَقَرَّرَ حِينَئِذِ الهُدَىٰ، وَاضْمَحَلَّ الرَّدَىٰ، فَ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِي بَرِيَ ۗ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ حَيْثُ قَامَ البُرْهَانُ الصَّادِقُ الوَاضِحُ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ.

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيغًا ۗ ﴾ أَيْ: اللهِ وَحُدَهُ، مُقْبِلًا عَلَيْهِ، مُعْرِضًا عَمَّنْ سِوَاهُ.

﴿ وَمَا آَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ فَتَبَرَّأَ مِنَ الشَّرْكِ، وَأَذْعَنَ بِالنَّوْحِيدِ، وَأَقَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ البُرْهَانَ». [ "تَفْسِير السَّعْدِيِّ » (١/ ٢٦٢)].

وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ -مِنَ النَّصَارَىٰ وَغَيْرِهِمْ - حُجَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَأَنْصَفَ نَفْسَة، وَكَانَ عَاقِلًا عَلِمَ عِلْمَ اليَقِينِ، أَنَّ الفَقِيرَ بِذَاتِهِ، النَّاقِصَ المُحْتَاجَ لِغَيْرِهِ لَا يَكُونُ إِلَهًا، وَلَعَلَّ فِي سَرْدِ حُجَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ عَلَىٰ قَوْمِهِ تَشْوِيقًا لِلْبَاحِثِ عَنِ الحَقِّ، فَلْنَدَعِ إِلَهًا، وَلَعَلَّ فِي سَرْدِ حُجَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ عَلَىٰ قَوْمِهِ تَشْوِيقًا لِلْبَاحِثِ عَنِ الحَقِّ، فَلْنَدَعِ المَجَالَ لِلْمُنْصِفِ العَاقِلِ أَنْ يَقْرَأَ مَا جَمَعَهُ الأَخُ الفَاضِلُ / أَبُو مُعَاذٍ مُصْطَفَىٰ بنُ حُسَيْنِ -وَفَقَهُ اللهُ لِلْخَيْرِ -.

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ المَكْتُوبَ بَيْنَ يَدَيْكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، نَافِعًا لِخَلْقِهِ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ... آمِينَ.

كَتَبَ مَحْمُودُ بِنُ حُسَيْنِ آلُ عَوَضٍ كَانَ اللهُ لَهُ



### مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ



الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَضِيَ لَنَا الإِسْلامَ دِينًا، وَنَصَبَ لَنَا الدَّلَالَةَ عَلَىٰ صِحَّتِهِ بُرْهَانًا مُبِينًا، وَأَوْضَحَ السَّبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَاعْتِقَادِهِ حَقًّا يَقِينًا، وَوَعَدَ مَنْ قَامَ بِأَحْكَامِهِ وَحَفِظَ حُدُودَهُ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيرًا.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بَشِيرًا ونَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا -هُوَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ- مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ، كِتَابٌ أَنْزَلَهُ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي إِلَىٰ النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ويَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُو صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِنَ، وَالصَّالِحِينَ، وَهُو حِينُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ، وَالصَّالِحِينَ، وَهُو دِينُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَهُو دِينُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَهُو دِينُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَهُو دِينُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَلَو فَي اللهِ اللَّذِي بَعَثَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَمَا وَالَيْلِهِ عَلَيْهُمْ وَمُوسَى وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا اللّذِينَ وَلَا لَنَعْرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الانباء: ٢٥]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل:٣٦].

### □ وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ؛ كَتَبْتُهَا بَعْدَ إِلْحَاحِ شَدِيدِ مِنْ نَفْسِي عَلَىٰ نَفْسِي، لِلْكِتَابَةِ فِي هَذَا المَوْضُوعِ -بُطْلَانِ مِلَّةِ عُبَّادِ المَسِيحِ- وَقَدِ امْتَلاَ قَلْبِي حُزْنًا لِمَا رَأَيْتُهُ، وَأَرَاهُ، وَيَرَاهُ غَيْرِي مِنْ نَشَاطٍ لِلمُنَصَّرِينَ فِي بِلَادِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِينَ، مَعَ انْتِشَارِ الجَهْلِ بَيْنَ صُغُوفِ المُسْلِمِينَ، الجَهْلِ بِدِينِهِمْ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً، وَالجَهْلِ بِأَولَةِ بُطْلَانِ عَقَائِدَ عُبَّادِ المَسِيحِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَةِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي جُهْدٌ فِي كَشْفِ هَذِهِ الغُمَّةِ، فَكَتَبْتُ المَسِيحِ العَقْلِيَةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي جُهْدٌ فِي كَشْفِ هَذِهِ الغُمَّةِ، فَكَتَبْتُ المَسيحِيَّةِ النِّي أَعْرِفُها - حَوْلَ عَقَائِدَ النَّصَارَى وَأَوْلَانِ آبَائِهِمْ، وَأَقُوالِ آبَائِهِمْ، وَتَكَلَّمْتُ فِيهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الفُصُولِ بِأُسْلُوبِ التَسْلُوبِ المُسْلِحِينَ مَا المُخَاطَبِ.

فَعِنْدَمَا تَرَانِي أَقُولُ: "قَالَ المَسِيحُ كَمَا جَاءَ فِي إِنْجِيلِ كَذَا" فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّنْزُلِ مَعَ الخَصْمِ، وَإِلَّا فَأَنَا لَا أَنْسِبُ لِلْمَسِيحِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَيَّ قَوْلٍ بَابِ التَّنْزُلِ مَعَ الخَصْمِ، وَإِلَّا فَأَنَا لَا أَنْسِبُ لِلْمَسِيحِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَيَّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ وَرَدَ عَنْهُ فِي الأَنَاجِيلِ!! وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَيْتَنِي أَقُولُ: "يَسُوع " فَاعْلَمْ أَنِّي أَقْصِدُ إِذَا رَأَيْتَنِي أَقُولُ: "يَسُوع " فَاعْلَمْ أَنِّي أَقْصِدُ بِذَلِكَ المَسِيحَ، فَاسْمُ "يَسُوع " هُوَ اسْمُ "عِيسَىٰ "، وَهذَا لِاخْتِلَافِ اللَّغَاتِ وَاللَّهَجَاتِ، بِذَلِكَ المَسِيحَ، فَاسْمُ "يَشُوع " هُو اسْمُ "عِيسَىٰ "، وَهذَا لِاخْتِلَافِ اللَّغَاتِ وَاللَّهَجَاتِ، كَمَا يَقُولُونَ عَنْ "يَحْنَىٰ " يَلْكِلُلُ " يُوحَنَا "، وَهكذَا، فَاسْتِخْدَامِي لِمِثْلِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ عَنْ "يَحْنَىٰ " يَلْكِلُلُ الْمُولِ مَنْ بَابٍ مُخَاطَبَةِ الخَصْمِ بِمَا يَفْهَمُ.

وَحَرَصْتُ عِنْدَ كِتَابَةِ فُصُولِ الكِتَابِ أَلَّا يَزِيدَ حَجْمُ الكِتَابِ مُرَاعَاةً لِحَالِ المَدْعُوِّيينَ مِنَ النَّصَارَىٰ، وَحَالِ أَكْثَرِ المُسْلِمِينَ إِذْ تَثْقُلُ عَلَيْهِمُ القِرَاءَةُ، فَاخْتَصَرْتُ مَا

اسْتَطَعْتُ، وَلَمَّا ازْدَادَ حَجْمُ هَذَا البَابِ «الكِتَابِ المَفْقُودِ» رَأَيْتُ أَنْ يُطْبَعَ مُنْفَرِدًا أَوَّلًا قَبْلَ بَقِيَّةِ الكِتَابِ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ الكِتَابُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- جَامِعًا لِمَا تَيَسَّرَ جَمْعُهُ حَوْلَ عَقَائِدَ النَّصَارَىٰ، وَأَدِلَّةِ بُطْلَانِهَا.

إِنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ أَهَمِّ الْمَوْضُوعَاتِ فِي نَقْدِ دِينِ النَّصَارَىٰ، وَبَيَانِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ انْحِرَافٍ عَنِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، فَلَوْ عَلِمْتَ مَا وَقَعَ عَلَىٰ كِتَابِهِمْ مِنْ حَذْفٍ، وَإِضَافَةٍ، وَتَحْرِيفٍ، وَضَيَاعٍ فَسَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ كُلَّ مَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْهُ -مِنْ عَقَائِدَ وَشَرَائِعَ- بَاطِلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

لَقَدْ اسْتَفَدْتُ أَثْنَاءَ جَمْعِي لِهَذَا الكِتَابِ مِنْ عَشَرَاتِ الكُتُبِ وَالرَّسَائِل وَالْمَقَالَاتِ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُنْشَغِلِينَ بِبَيَانِ بُطْلَانِ عَقَاثِدِ النَّصَارَىٰ، وَرَاجَعْتُ بَعْضَ إِخْوَانِنَا المُتَخَصِّصِينَ فِي هَذَا البَابِ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُمْ كَثِيرًا، فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُوَفِّقَهُمْ إِلَىٰ الخَيْرِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُمُ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، وَأَنْ يُحْيِيَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُعِينَهُمْ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَقِيَهُمْ شَرَّ البِدْعَةِ وَأَهْلِهَا.. آمِينَ!

وَقَدْ كُنْتُ اهْتَمَمْتُ بِبَيَانِ بُطْلَانِ مِلَّةِ عُبَّادِ الصَّلِيبِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَعْوَامِ تَقْرِيبًا، وَأَنْشَأْتُ مَوْقِعًا عَلَىٰ الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوتِيَّةِ لِبَيَانِ مَنْزِلَةِ المَسِيحِ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا يُقَالُ عَنْهُ مِنَ افْتِرَاءَاتٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَسَمَّيْتُهُ «المَسِيحُ كَلِمَةُ اللهِ»، وَهُوَ قَائِمٌ -وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ- إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَىٰ.. آمِينَ!

وَقَدْ دَفَعْتُ الكِتَابَ إِلَىٰ أَخِي الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ مَحْمُودِ بْنِ حُسَيْنِ آلِ عَوَضٍ لِيَطَّلِعَ عَلَيْهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ وَقَدَّمَ لَهُ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرًا، وَاللهَ أَسْأَلَ أَنْ يَحْشُرَنِي وَإِيَّاهُ وَوَالِدَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.. آمِينَ. وَلَا أَنْسَىٰ أَنْ أَحُثَ إِخْوَانِي مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ عَلَىٰ تَعَلَّمِ أَدِلَّةِ بُطُلَانِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ كِتَابِهِمُ المُقَدَّسِ! وَالرَّدِّ عَلَىٰ شُبُهَاتِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَيْأَسُوا بَعْدُ بُطُلَانِ النَّصْرِ المُسْلِمِينَ، وَيُبُذُلُوا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ كُلَّ شَيْءٍ، وَنَحْنُ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِحَمْلِ رَابَةِ الدَّعْوةِ إِلَىٰ التَّاسِ بِحَمْلِ رَابَةِ الدَّعْوةِ إِلَىٰ التَّوْحِيدِ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَسَلَّحَ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ وَالدَّعْوةِ.

وَاللّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مَا بَذَلْتُهُ فِيهِ مِنْ جُهْدٍ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَهُ القَبُولَ وَالرَّوَاجَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ سَبَبًا فِي هِدَايَةِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، إِنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.. آمِينَ!

وَكُنَّبَ أَبُو مُعَادُ مُصْطَفَى بِنُ حُسَيْنِ آلُ عَوَض عَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَبْهِ، وَبَارَكَ لَهُ فِي ذُرَّيَّتِهِ ظُهْرَ الأَحَدِ المُوَافِق ١٦ رَبِيع آخَر ١٤٣٥ هـ المُوَافِق ١٦ فِبْرَابِر ٢٠١٤م



### الفَصْلُ الأَوَّلُ بَيْنَ يَدَيِ الْكِتَابِ



الكِتَابُ المُقَدَّسُ: هُوَ كِتَابٌ يَتَكُوَّنُ مِنْ مَجْمُوعَةِ أَسْفَارٍ – أَيْ: كُتُبٍ – كُلُّ سِفْرٍ يَتَكُوَّنُ مِنْ مَجْمُوعَةِ أَسْفَارٍ – أَيْ: كُتُبٍ – كُلُّ سِفْرٍ يَتَكُوَّنُ مِنْ عِدَّةِ إِصْحَاحَاتٍ – أَيْ: فُصُولٍ –، ضُمَّتِ الْكُتُبُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ فَأَصْبَحَتْ كِتَابًا وَاحِدًا، أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ «الكِتَابِ المُقَدَّسِ، يَعْتَقِدُ النَّصَارَىٰ أَنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ المُحَفُّوظَةُ، وَأَنَّهُ لَنْ يَزُولَ مِنْهُ حَرْفٌ حَتَّىٰ تَزُولَ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ!

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبْحَثَ عَنْ عَدَدٍ - أَيْ: فِقْرَةٍ - مِنْ أَعْدَادِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَ اسْمَ الكِتَابِ - أَيِ: السِّفْرِ - الَّذِي يَحْوِي هَذِهِ الفِقْرَةَ، وَرَقْمَ الإِصْحَاحِ - أَيِ: الفَصْلِ - وَرَقْمَ العَدَدِ - أَيِ: الفِقْرَةِ، وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا النَّصَارَىٰ تَأَثُّرًا بِالنَّقَافَةِ الإِسْلامِيَّةِ الفَصْلِ - وَرَقْمَ العَدَدِ - أَيِ: الفِقْرَةِ، وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا النَّصَارَىٰ تَأَثُّرًا بِالنَّقَافَةِ الإِسْلامِيَّةِ الفَصْلِ - وَرَقْمَ العَدَدِ الْمِنْقُونَةِ، وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا النَّصَارَىٰ تَأَثُّرًا بِالنَّقَافَةِ الإِسْلامِيَّةِ الفَصْلِ - وَرَقْمَ العَدَدِ اللهِ المُقْصُودَةَ هِي الفَقْرَةُ رَقْمَ ١٥ مِنَ الإِصْحَاحِ رَقْمِ ٥ بِإِنْجِيلِ مُرْقُسَ، وَهَكَذَا.

### يَتَكَوَّنُ الكِتَابُ المُقَدَّسُ مِنْ جُزْئَيْنِ:

الجُزْءُ الأَوَّلُ: هُوَ العَهْدُ القَدِيمُ -أَيِ: الكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ! مِنْ بِدَايَةِ الخَلِيقَةِ إِلَىٰ قَبْلِ بِعْثَةِ المَسِيحِ - فَيَزْعُمُونَ أَنَّ مُوسَىٰ كَتَبَ بَعْضَ أَسْفَارِهِ، وَيَقْصِدُونَ بِذَلِكَ التَّوْرَاةَ، بَلْ وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِنَّ بَعْضَ أَسْفَارِ العَهْدِ القَدِيمِ كَتَبَهَا نُوحٌ!! - كَمَا سَيَأْتِي -، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ كُتِبَ بِوَاسِطَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالقَدِّيسِينَ، وَيُؤْمِنُ بِهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ عَلَىٰ السَّوَاءِ، فَيَعْتَقِدُونَ أَسْفَارُهُ - أَي: العَهْدِ السَّوَاءِ، فَيَعْتَقِدُونَ أَسْفَارُهُ - أَي: العَهْدِ السَّوَاءِ، فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ المَحْفُوظَةُ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ أَسْفَارُهُ - أَي: العَهْدِ

القَدِيمِ - مَعْرُوفَةً وَلَا مُتَدَاوَلَةً وَلَا مَجْمُوعَةً فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ إِلَّا بَعْدَ عَام ٩٠ بَعْدَ المِيلَادِ!! بَعْدَ مَجْمَع جَامنيَا - بِفِلَسْطِينَ - فَلَمْ يُعْرَفِ العَهْدُ القَدِيمُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاتِيلَ إِلَّا بَعْدَ عَشَرَاتِ القُرُونِ مِنْ مَوْتِ نَبِيِّ اللهِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَعَ ذَلِكَ – وَبَعْدَ ذَلِكَ المَجْمَع - مَازَالَتْ طَوَائِفُ اليَهُودِ مُخْتَلِفَةً حَوْلَ كِتَابِهَا المُقَدَّسِ!! - العَهْدِ القَدِيمِ -فَاليَهُودُ العِبْرَ انِيُّونَ - وَهُمْ أَكْثَرُ اليَهُودِ اليَوْمَ - يَعْتَقِدُونَ أَنَّ العَهْدَ القَدِيمَ ٣٩ سِفْرًا، وَأَمَّا أَتْبَاعُ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ فَيُؤْمِنُونَ بِـ ٤٦ سِفْرًا – وَهُمْ أَتْبَاعُ الآبَاءِ الأَوَّلِينَ –، وَأَمَّا السَّامِرِيِّينَ فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ العَهْدَ القَدِيمَ خَمْسَةُ أَسْفَارٍ فَقَطْ!! وَهِيَ الخَمْسَةُ أَسْفَارٍ الأُولَىٰ المُسَمَّاةُ بِالتَّوْرَاةِ.

الجُزْءُ النَّانِي: وَهُوَ العَهْدُ الجَدِيدُ - أَيِ: الكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ بَعْدَ المَسِيحِ - يُؤْمِنُ بِهِ النَّصَارَىٰ فَقَطْ، وَيَتَكَوَّنُ مِنْ أَسْفَارٍ أَطْلَقُوا عَلَىٰ بَعْضِهَا أَنَاجِيلَ وَبَعْضِهَا رَسَاثِلَ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ كَتَبَةَ العَهْدِ الجَدِيدِ هُمْ رُسُلُ المَسِيحِ وَتَلَامِذَتُهُ، وَبَعْضُ القِدِّيسِينَ، وَقَدْ اخْتِيرَتْ أَسْفَارُ العَهْدِ الجَدِيدِ – الـ ٢٧ سِفْرًا – مِنْ بَيْنِ مِثَاتِ الأَسْفَارِ وَالأَنَاجِيلِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي القَرْنِ الرَّابِعِ!! أَيْ: بَعْدَ رَفْعِ المَسِيحِ بِقُرَابَةِ ٣٥٠ عَامًا!!.

نَعَمْ، لَقَدِ اخْتِيرَتْ أَسْفَارُ العَهْدِ الجَدِيدِ عَامَ ٣٦٧م!!! بِوَاسِطَةِ اثْنَاسْيُوسَ بَطْرَيِرْكِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِ: «المَدْخَلِ إِلَىٰ العَهْدِ الْقَدِيمِ» لِلدُّكْتُورِ القِسِّ صَمُورِئِيلٍ يُوسُف صَفْحَة ١٧:

﴿ وَيُشِيرُ وِلْيَم بَارْ كِلِي بِأَنَّ أَوَّلَ قَائِمَةٍ لِأَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ كَمَا هِيَ بَيْنَ أَيْدِينَا ظَهَرَتْ فِي رِسَالَةِ القِيَامَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلاثِينَ لِاثْنَاسْيُوسَ عَامَ ٣٦٧ م بِمَعْنَىٰ أَنَّ العَهْدَ الجَدِيدَ اسْتَغْرَقَ مَا يَزِيدُ عَنْ ثَلَاثَةِ قُرُونٍ حَتَّىٰ يَظْهَرَ فِي صُورَتِهِ الحَالِيَّةِ » اهـ. هَذَا كَلَامُهُمْ، وَلَيْسَ كَلَامَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ، وَهَذَا مَا قَالَهُ أَيْضًا القُمُّصُ تَادْرُسُ يَعْقُوب مَلْطِي فِي كِتَابِهِ «نَظْرَةٌ شَامِلَةٌ فِي عِلْمِ البَاتْرُولُوجِي فِي السِّنَّةِ قُرُونِ الأُولَىٰ» صَفْحَة ٤٤:

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِكِتَابَةِ قَائِمَةٍ بِأَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ هُوَ البَابَا اثْنَاسْيُوسُ الرَّسُولُ البَطْرَيَرْكُ العِشْرِينَ فِي عِدَادِ بَطَارِكَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا فِي إِحْدَىٰ رَسَائِلِهِ عَامَ ٣٦٧ وَتَمَّ إِقْرَارُهَا فِي مَجْمَعِ خَلْقَدُونِيَّةَ عَامَ ٤٥١ مِ انْنَهَىٰ كَلَامُهُ مُخْتَصَرًا.

لَقَدِ انْتَهَىٰ الخِلَافُ بَيْنَ بَعْضِ أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ حَوْلَ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ عَامَ ٤٥١ م وَبَقِيَتِ الكَنيسَةُ الحَبَشِيَّةُ تَخْتَلِفُ مَعَ بَقِيَّةِ الكَنائِسِ حَوْلَ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ، أَمَّا عَنْ أَسْفَارِ العَهْدِ الْعَبْدِيمَ فَاخْتَلَفَتْ جَمِيعُ الطَّوَاثِفِ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَسْفَارٍ، أَمَّا عَنْ أَسْفَارِ العَهْدِ الْقَدِيمِ وَالجَدِيدِ - يَتَكَوَّنُ مِنْ فَالبُرُوتُسْتَانْتُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الكِتَابِ المُقَدَّسَ بِعَهْدَيْهِ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ - يَتَكَوَّنُ مِنْ ١٦ سِفْرًا، وَأَمَّا الكَانُولِيكُ وَالأَرْثُوذُوكُسُ فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَتَكُونُ مِنْ ٢٣ سِفْرًا، فَزَادُوا خَمْسَةَ سَبْعَةَ أَسْفَارٍ، وَأَمَّا الكَنيسَةُ الحَبَشِيَّةُ فَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَتَكُونُ مِنْ ٨١ سِفْرًا!! فَزَادُوا خَمْسَةَ عَشَرَ سِفْرًا! عَلَىٰ كِتَابِ البُرُوتُسْتَانْتِ.

وَخُلَاصَةُ مَا مَرَّ: أَنَّ طَوَائِفَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ مُخْتَلِفَةٌ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا عَلَىٰ كِتَابِهَا المُقَدَّس!!.

يَظُنُّ النَّصَارَىٰ أَنَّ العَهْدَ القَدِيمَ وَالعَهْدَ الجَدِيدَ هُمَا التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ الَّذِي جَاءَ ذِكْرُهُمَا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ!! لِجَهْلِهِمْ بِعَقِيدَةِ المُسْلِمِينَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، فَهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّهُمَا مِنْ كِتَابَةِ البَشَرِ، وَيُسَمُّونَ أَسْفَارَهُمَا بِأَسْمَاءِ كَتَبَةِ الأَسْفَارِ – كَمَزَامِيرِ دَاوُدَ، وَسِفْرِ دَانْيَالَ، وَإِنْجِيلِ مَتَّىٰ، وَرَسَائِلِ بُولُسَ إِلَىٰ نَلَامِذَتِهِ.. إِلَخْ –. أُمَّا المُسْلِمُونَ فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ كَلَامُ اللهِ.

أَوْحَىٰ اللهُ بِالتَّوْرَاةِ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَبَلَّغَهَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهِيَ كَلَامُ اللهِ، وَمُوسَىٰ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ، وَمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَلَّغَهُ إِلَىٰ المَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَلَّغَهُ إِلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَلَّغَهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَالإِنْجِيلُ الصَّحِيحُ كَلَامُ اللهِ، وَلَيْسَ كَلَامَ البَشْرِ.

وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَا فِي يَدِ النَّصَارَىٰ اليَوْمِ مَا هُوَ إِلَّا كَلَامُ البَشَرِ، مَخْلُوطٌ بِبَعْضِ الحَقِّ الَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، مِمَّا عَلَقَ فِي أَذْهَانِهِمْ وَبَقِيَ جُزْءٌ مِنْهُ فِي صُدُودِهِمْ - مِثْلُ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ النَّوْحِيدِ وَبَعْضِ الشَّرَائِعِ- فَفِيهِ حَقَّ وَبَاطِلٌ، وَهُدَّىٰ وَضَلَالٌ، وَلَيْسَ كُلُّهُ مُفْتَرَىٰ، وَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ أَقَلُ بِكَثِيرٍ مِمَّا حَوَاهُ مِنْ بَاطِل، إِذْ عَبَثَ بِهِ العَابِثُونَ فَزَادُوا عَلَيْهِ وَحَذَفُوا مِنْهُ.

وَفَرْقٌ مُهِمٌّ جِدًّا بَيْنَ القُرْآنِ كَلَامِ اللهِ وَبَيْنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ: وَهُوَ أَنَّ القُرْآنَ مَحْفُوظٌ مِنْ قِبَلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَيْفِظُونَ ۚ ۚ ﴾ [الحجر: ٩]، فَأَنْزَلَهُ وَحَفِظَهُ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالضَّيَاعِ.

وَأَمَّا الكِتَابُ المُقَدَّسُ فَعَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ، إِذِ اعْتَرَفَ كَتَبَةُ أَسْفَارِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْرِيفُهُ، كَمَا جَاءَ فِي سِفْرِ التَّنْنِيَةِ (٢/٤) نَاسِبًا الكَلَامَ لللهِ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَزِيدُوا عَلَىٰ الْكَلامِ اللَّذِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهِ وَلا تُنْقِصُوا مِنْهُ، فَوَضَّحَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ عَلَىٰ كَلَامِ اللهِ أَوْ يُنْقَصُ مِنْهُ، فَنَهْيُهُ لَهُمْ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ كَلَامِهِ أَوِ النَّقْصِ مِنْهُ، دَلِيلٌ عَلَىٰ إِمْكَانِيَّةٍ حُدُوثِ يَلْكَ، إِذْ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَيْءٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ فِعْلَهُ.

وَجَاءَ أَيْضًا فِي سِفْرِ رُؤْيَا يُوحَنَّا (٢٢/ ١٨ - ١٩): "لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا الْكِتَابِ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَىٰ هذَا، يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ الضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَةَ فِي هذَا الْكِتَابِ. ١٩ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هذِهِ النَّبُوَّةِ، يَحْذِفُ اللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ»، وَهَذَا مَا وَقَعَ بِالفِعْلِ، إِذْ زَادُوا عَلَىٰ الكِتَابِ وَحَذَفُوا مِنْهُ!

إِنَّ نَحْرِيفَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَمْرٌ وَاقِعٌ لَا مَفَرَ مِنْهُ، فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ كُلُّ أَنْوَاعِ التَحْرِيفِ، حَتَّىٰ تَحَوَّلَ مِنْ كِتَابِ مُقَدَّسٍ إِلَىٰ كِتَابِ مَفْقُودٍ، وَمُسْتَبْدَلِ! - أَكْثَرُهُ - بِكَلَامِ التَحْرِيفِ، حَتَّىٰ تَحَوَّلَ مِنْ كِتَابِ مُقَدَّسٍ إِلَىٰ كِتَابِ مَفْقُودٍ، وَمُسْتَبْدَلِ! - أَكْثَرُهُ - بِكَلَامِ لِيَعْضِ القِدِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ!! فَمَا تَرَاهُ فِي أَيْدِي النَّصَارَىٰ اليَوْمَ لَا يَمُتُ - أَكْثَرُ مَا فِيهِ - لِلتَّوْرَاةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ، وَلَا لِلإِنْجِيلِ الَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ المَسِيحِ بِأَيِّ صِلَةٍ، وَإِيَّاكَ لِلتَّوْرَاةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ، وَلَا لِلإِنْجِيلِ الَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ المَسِيحِ بِأَيِّ صِلَةٍ، وَإِيَّاكَ لِلتَّوْرَاةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَىٰ مُحْمَلُهُ، وَإِيَّاكَ لَلْ تَنْخُدِعَ بِالأَوْصَافِ الَّتِي يَصِفُ بِهَا القَوْمُ كِتَابَهُمْ! فَيَقُولُونَ عَنْهُ: ﴿إِنَّهُ مَحْفُوظُ، وَإِنَّهُ أَنْ تَنْخُدِعَ بِالأَوْصَافِ الَّتِي يَصِفُ بِهَا الْقَوْمُ كِتَابَهُمْ! فَيَقُولُونَ عَنْهُ: ﴿ إِللَّوْمَ اللَّوْمَ الْكَوْرَاقِ الرَّتِي اللَّهُ وَاللَّ لَنْ تُغَيِّرُ مِنْ كَلَا عَلَىٰ المَسِيحِ بِأَيِّ لَمَ مُحْفُوظٌ، وَإِنَّهُ كَلَىٰ الْمَالِ المُقَوالَ لَنْ تُغَيِّرُ مِنْ كُرُفٌ وَلِهِ حَرْفٌ، وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ حَرْفٌ \* فَإِنَّ هَذِهِ الأَقُوالَ لَنْ تُغَيْرُ مِنْ عَيْمَةُ الرَّبِّ وَلَمْ يَلْعَلَى المُقَدِّسِ!!

إِنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لَا يُعْرَفُ مَنِ الَّذِي جَمَعَ عَهْدَيْهِ - القَدِيمَ وَالجَدِيدَ - فِي كِتَابِ وَاحِدٍ!

لَقَدْ كَانَتْ هُنَالِكَ مَخْطُوطَاتٌ لِرَسَائِلَ وَأَنَاجِيلَ مُتَفَرِّقَةٍ - بَعْضُهَا فِي بَعْضِ الكَنَائِسِ، وَبَعْضُهَا فِي يَدِ مَنْ تَصِفُهُمُ الكَنِيسَةُ بِأَنَّهُمْ المَينِ النَّصَارَى - أَيْ: لَمْ يُؤْمِنُوا بِالإِيمَانِ الصَّحِيحِ - وَبَعْضُهَا فِي يَدِ بَعْضِ النَّصَارَى - وَبَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ رُسُلِ المَينِحِ!! أَوْ بَعْضِ القِدِيسِنَ وَيُنْسَبُ بَعْضُ هَذِهِ الرَّسَائِلِ وَالأَنَاجِيلِ إِلَىٰ بَعْضِ رُسُلِ المَينِحِ!! أَوْ بَعْضِ القِدِيسِنَ - بِحَسَبِ اعْتِقَادِ النَّصَارَى - وَبَعْضُهَا لَا يُعْرَفُ كَاتِبُهُ، وَكَانَ كِتَابُ اليَهُودِ - العَهْدُ - بِحَسَبِ اعْتِقَادِ النَّصَارَى - وَبَعْضُهَا لَا يُعْرَفُ كَاتِبُهُ، وَكَانَ كِتَابُ اليَهُودِ - العَهْدُ القَدِيمُ - مَجْمُوعًا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ وَلَهُ تَرْجَمَاتُ مِثْلُ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ، إِذْ جُمِعَ عَامَ القَدِيمُ - مَجْمُوعًا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ وَلَهُ تَرْجَمَاتٌ مِثْلُ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ، إِذْ جُمِعَ عَامَ المَدِيًّا كَمَا مَرَّ.

فَجُمِعَتْ بَعْضُ هَذِهِ الأَسْفَارِ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَكَانَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ!! وَأَبْعِدَتْ

بَعْضُ الأَسْفَارِ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا أَسْفَارٌ غَيْرُ قَانُونِيَّةٍ!!

فَمَثَلًا مِنْ عَشَرَاتِ الأَنَاجِيلِ الَّتِي تَحْمِلُ اسْمَ إِنْجِيلَ مُرْقُسَ أُخْتِيرَ إِنْجِيلٌ وَاحِدٌ فَقَطْ، وَوُضِعَ ضِمْنَ أَسْفَارِ العَهْدِ الْجَدِيدِ! وَأَخْرَجُوا البَاقِي، وَهَكَذَا.

وَلَكِنِ المُفَاجَأَةُ الكُبْرَىٰ هِيَ: أَنَّهُ لا يُعْرَفُ مَنِ الَّذِي جَمَعَ الكِتَابَ المُقَدَّسَ فِي كِتَابٍ وَاحِداً! فَلَا يَعْرِفُونَ مَنِ الَّذِي جَمَعَ كِتَابَ البَهُودِ! مَعَ كِتَابِ النَّصَارَىٰ! لِيَكُونَا فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ!!

بَلْ أَزِيدُكَ: إِنَّ بَعْضَ المَخْطُوطَاتِ الَّتِي يَفْتَخِرُونَ بِهَا، كَانَتْ فِي كَوْمَةِ قِمَامَةٍ أُعِدَّتْ لِلْحَرْقِ(!) ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنَ القِمَامَةِ لِتُصْبِحَ كَلِمَةَ الرَّبِّ! وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ «تَارِيخِ الكِتَابِ المُقدَّسِ»!! تَأْلِيف: ستِيفِن مِيلَر، وَرُوبِرْت هُويِر، طَبْعَة دَارِ الثَّقَافَةِ - صَفْحَة (٨٨).

«لَا أَحَدَ يَعْلَمُ مَتَىٰ نَمَّ ضَمُّ أَسْفَارِ العَهْدَيْنِ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ فِي مُجَلَّدٍ وَاحِد، وَلَكِنْ أَقْدَمُ نُسْخَتَيْنِ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَصَلَتَا إِلَيْنَا (كَامِلَتَيْنِ تَقْرِيبًا) تَرْجِعَانِ إِلَىٰ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الرَّابِعِ، وَتُعْرَفَانِ اليَوْمَ بِالمَخْطُوطَةِ الفَاتِيكَانِيَّةِ، وَالمَخْطُوطَةِ السَّيْنَائِيَّةِ، وَتَحْتَوِيَانِ عَلَىٰ مُعْظَمِ النُّسْخَةِ السَّبْعِينِيَّةِ (أَوَّل تَرْجَمَةٍ يُونَانِيَّةٍ لِلْكِتَابِ المُقَدَّس العِبْرِيِّ)، وَتَحْتَوِي عَلَىٰ الأَسْفَارِ الَّتِي حَذَفَهَا اليَهُودُ، وَاعْتَبَرَهَا البُّرُوتُسْتَانْتُ أَسْفَارًا أَبُوكْرِيفِيَّة، مَعَ أَنَّ المَخْطُوطَةَ الفَاتِيكَانِيَّةً يَنْقُصُهَا أَسْفَارُ المكَابِيِّينَ، وَكِلْتَا المَخْطُوطَتَيْنِ تَحْتَوِيَانِ عَلَىٰ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ كُلِّهَا (٢٧ سِفْرًا). وَالمَخْطُوطَةُ السَّيْنَائِيَّةُ تَحْتَوِي أَيْضًا عَلَىٰ رِسَالَةِ بَرْنَابَا، وَرَاعِي هِرْمَاسَ.

وَالأَرْجَحُ أَنَّ النُّسْخَةَ الفَاتِيكَانِيَّةَ قَدْ كُتِبَتْ فِي مِصْرَ فِي نَحْوِ ٣٥٠م، ثُمَّ انْتَهَىٰ بِهَا

المَسَارُ إِلَىٰ مَكْتَبَةِ الفَاتيكَانِ فِي رُومَا. أَمَّا النُّسْخَةُ السَّيْنَائِيَّةُ فَلَهَا تَارِيخٌ أَكْثُرُ إِثَارَةٍ، فَقَدْ كُتِبَتْ فِي مِصْرَ فِي أَوَاخِر القَرْنِ الرَّابِعِ، وَخُفِظَتْ فِي دِيرِ سَانْتِ كَاتْرِينَ عِنْدَ أَقْدَام جَبَلِ مُوسَىٰ، المُعْتَقَدِ أَنَّ مُوسَىٰ تَلَقَّىٰ الوَصَايَا العَشْرَ عَلَىٰ قِمَّتِهِ.

وَظَلَّتِ النَّسْخَةُ فِيهِ مَخْبُوءَةً حَتَىٰ ١٨٤٤م، حِينَ جَاءَ عَالِمٌ ٱلْمَانِيِّ هُوَ قُسْطَنْطِينُ يِشِيلُورف الَّذِي عَثَرَ عَلَيْهَا فِي كَوْمٍ مِنَ القِمَامَةِ كَانَ مُعَدًّا لِلْحَرِيقِ، وَفَوْرًا عِنْدَمَا أَدْرَكَ خَقِيقَةَ مَا اكْتَشَفَهُ، أَنْقَذَ مُعْظَمَ المَخْطُوطَةِ؛ لِقِدَمِ هَاتَيْنِ المَخْطُوطَتَيْنِ، وَلِأَنَّهُمَا تَكَادَانِ أَنْ تَكُونَا مُكْتَمِلَتَيْنِ، فَإِنَّ لِهَاتَيْنِ المَخْطُوطَتَيْنِ قِيمَةً لا تُقَدَّرُ فِي مُعَاوَنَةٍ عُلَمَاء الكِتَابِ المُقَدَّسِ الآنَ ".اه..

وَهَذَا مَا قَالَهُ أَيْضًا جُوش مَاكْدُويلَ فِي كِتَابِهِ «كِتَابٌ وَقَرَارٌ» طَبْعَة هَيْئَةِ الخِدْمَةِ الرُّوحِيَّةِ وَتَدْرِيبِ القَادَةِ – صَفْحَة ٤٤:

"النُّسْخَة السَّيْنَائِيَّة Codex Sinaiticus (النُّسْخَة السَّيْنَائِيَّة المَعْدِ المَجْدِيدِ مَا عَدَا مُرْقُسَ (٢١/٩-٢٠)، يُوحَنَّا (٧/٥٥ البِرِيطَانِيِّ، وَتَحْوِي كُلَّ العَهْدِ المَجْدِيدِ مَا عَدَا مُرْقُسَ (٢١/٩-٢٠)، يُوحَنَّا (٧/٥٠ مَرُ اللَّهُ مِنْ نِصْفِ العَهْدِ القَدِيمِ. وَقَدْ عَثَرَ عَلَيْهَا تشندرف فِي سَلَّة لِلمُهْمِلَاتِ فِي دِيرِ جَبَلِ سَيْنَاءَ عَامَ ١٨٤٤، وَسَلَّمَهَا الدِّيرُ هَدِيَّةً لِقَيْصَرَ رُوسْيَا عَامَ لِلمُهْمِلَاتِ فِي دِيرِ جَبَلِ سَيْنَاءَ عَامَ ١٨٤٤، وَسَلَّمَهَا الدِّيرُ هَدِيَّةً لِقَيْصَرَ رُوسْيَا عَامَ ١٨٥٩، وَاشْتَرَتْهَا الدُّيرُ هَدِيَّةً الْفِ جُنَيْهًا يَوْمَ عِيدِ المِيلَادِ سَنَةً ١٩٣٣، وَاشْتَرَتْهَا الدُّكُومَةُ البِرِيطَانِيَّةُ مِنَ الاِتِّحَادِ السُّوفْيِتِّي بِمِاقَةِ أَلْفِ جُنَيْهًا يَوْمَ عِيدِ المِيلَادِ سَنَةً ١٩٣٣.

هَذَا الكَلَامُ أَطْرَحُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ سَيَكُونُ مُفَاجَأَةً لِكُلِّ مَنْ يَقْرَأُهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ! سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

لْقَدْ أَمَرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِأَنْ نَبْحَثَ عَنِ البَرَاهِينِ وَالأَدِلَّةِ، وَأَنْ نُطَالِبَ كُلَّ



مُدَّعِي بِالأَدِلَّةِ عَلَىٰ صِدْقِ دَعْوَاهُ، فَقَالَ لِأَهْلِ الكِتَابِ -مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ- لَمَّا زَعَمَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ لَهُمُ اللهُ: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِبْلَكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَـَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهُ اللفرة:١١١].

وَجَاءَ عَنِ المَسِيحِ أَنَّهُ قَالَ -بِحَسَبِ الأَنَاجِيلِ-: «فَتَّشُوا الْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهِيَ الَّتِي تَشْهَدُ لِي»، فَعَلَيْنَا أَنْ نَبْحَثَ فِي الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ لِنَصِلَ

وَإِلَبْكَ بَعْضَ المَعْلُومَاتِ السَّرِيعَةِ بَيْنَ بَدَيْ فُصُولِ الكِتَابِ عَنِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ (الكِتَابِ الْمَفْقُودِ) - وَسَيَأْتِي الدَّلِيلُ عَلَيْهَا فِي فُصُولِ الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ رَبُّ

لَقَدْ ضَاعَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ سِفْرًا كَمَا سَيَأْتِي، وَضَاعَ مِنَ الأَسْفَارِ المَوْجُودَةِ كَثِيرٌ مِنَ الجُمَلِ وَالكَلِمَاتِ!! بَلْ وَالفِقْرَاتِ الكَامِلَةِ، حَتَّىٰ أَضَافَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ عِنْدِهِ لِيُكْمِلَ السِّفْرَ! وَهَذَا بِاعْتِرَافِ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ!

إِنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ الَّذِي يَنْسِبُونَهُ إِلَىٰ اللهِ! فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: «الكِتَابُ المُقَدَّسُ هُوَ كَلِمَةُ اللهِ ۗ يَقُولُ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ مُجَرَّدُ كَلَامٍ لِبَعْضِ القِدّيسِينَ!! وَالأَنْكَىٰ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الأَنَاجِيلِ، وَبَعْضَ الأَسْفَارِ -إِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْلَبُهَا- لَا يُعْلَمْ مَنْ هُوَ كَاتِبُهَا أَصْلًا!! وَهَذَا كُلُّهُ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ لَدَىٰ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ اطِّلَاعِ عَلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَكَلَامِ المُفَسِّرِينَ وَدَوَائِرِ المَعَارِفِ الكِتَابِيَّةِ.

بَلْ إِنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لَمْ يُحْوِجْكَ إِلَىٰ كَلَامِ المُفَسِّرِينَ وَدَوَائِرِ المَعَارِفِ

الكِتَابِيَّةِ لِكَنِي تَعْرِفَ أَنَّهُ مُحَرَّفٌ، فَقَالَهَا عَلَانِيَةً كَمَا فِي سِفْرِ إِرْمِيَا (٢٣: ١٣ - ١٦): إِنَّ أَنْبِيَاءَ أُورْشَلِيمَ، وَأَنْبِيَاءَ السَّامِرَةِ الكَذَبَةَ حَرَّفُوا كَلَامَ اللهِ عَمْدًا!! يَقُولُ كَاتِبُ السَّفْرِ:

(وَقَدْرَأَيْتُ فِي أَنْبِيَاءِ السَّامِرَةِ حَمَاقَةٌ. تَنَبَّأُوا بِالْبَعْلِ، وَأَضَلُّوا شَعْبِي إِسْرَائِيلَ. ١٤ وَفِي أَنْبِيَاءِ أُورُشَلِيمَ رَأَيْتُ مَا يُقْشَعَرُ مِنْهُ. يَفْسُقُونَ، وَيَسْلُكُونَ بِالْكَذِبِ، وَيُشَدُّدُونَ أَيَادِيَ فَاعِلِي الشَّرِّ حَتَّىٰ لَا يُرْجِعُوا الْوَاحِدَ عَنْ شَرِّهِ. صَارُوا لِي كُلُّهُمْ كَسَدُومَ، وَسُكَّانُهَا فَاعِلِي الشَّرِّ حَتَّىٰ لَا يُرْجِعُوا الْوَاحِدَ عَنْ شَرِّهِ. صَارُوا لِي كُلُّهُمْ كَسَدُومَ، وَسُكَّانُهَا كَعَمُورَةَ. ١٥ لِلذَلِكَ هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ هَأَنْذَا أُطْعِمُهُمْ أَفْسَنْتِينَا، وَأَسْفِيهِمْ مَاءَ الْعَلْقَمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ أَنْبِيَاءِ أُورُشَلِيمَ خَرَجَ نِفَاقٌ فِي كُلِّ الأَرْضِ. وَأَسْفِيهِمْ مَاءَ الْعَلْقَمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ أَنْبِيَاءِ أُورُشَلِيمَ خَرَجَ نِفَاقٌ فِي كُلِّ الأَرْضِ. وَأَسْفِيهِمْ مَاءَ الْعَلْقَمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ أَنْبِيَاءِ أُورُشَلِيمَ خَرَجَ نِفَاقٌ فِي كُلِّ الأَرْضِ. ١٦هَ كَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ لَا تَسْمَعُوا لِكَلَامِ الأَنْبِيَاءِ النَّذِينَ يَتَنَبَّأُونَ لَكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَعْلِي الشَّرِبَ وَلَا لَكُمْ الْأَنْبِياءِ الْفَانْدَايِكَ . وَكُمْ الْمَائِدُةُ مَا الرَّبُ وَلَوْلُهُ مَا الرَّبُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مُ لَا عَنْ فَمِ الرَّبِ ) «تَرْجَمَة الفَانْدَايِك».

أَنْبِيَاءُ (!) السَّامِرَة يَفْسُقُونَ، وَيَسْلُكُونَ بِالكَذِبِ، وَأَنْبِيَاءُ (!) أُورْشَلِيمَ أَيْضًا لَا تَسْمَعُوا لِكَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِرُؤْيَا قُلُوبِهِمْ لَا عَنْ فَمِ الرَّبِّ!! كَذَلِكَ قَالَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ! فَمَا هِيَ أَسْمَاءُ هَوُلَاءِ الأَنْبِيَاءِ الكَذَبَةِ؟!! لِكَيْ نَتَجَنَّبَ أَسْفَارَهُمُ المَكُذُوبَةَ عَلَىٰ اللهِ!.

إِنَّ النَّصَّ يَتَكَلَّمُ عَنْ أَنْبِيَاءِ السَّامِرَةِ، وَأَنْبِيَاءِ أُورْشَلِيمَ جَمِيعًا فَلَمْ يَقُلْ: بَعْضُهُمْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَنْبِيَاءَ اليَهُودِ كَانَ أَغْلَبُهُمْ مِنْ أُورْشَلِيمَ وَالسَّامِرَةِ!!.

فَأَيْنَ نَجِدُ الْوَحْيَ الْمَحْفُوظَ خَارِجَهُمَا؟!!

قَدْ يُقَالُ: إِنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ كَانَ يَقْصِدُ بِهَؤُلَاءِ الأَنْبِيَاءِ الكَذَبَةِ الفَسَقَةِ: مُدَّعِي النُّبُوَّةِ!! وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الأَعْدَادَ كَانَتْ تَتَكَلَّمُ عَنِ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ الرَّبُ إِلَىٰ النُّبُوَّةِ!! وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الأَعْدَادَ كَانَتْ تَتَكَلَّمُ عَنِ الأَنْبِيَاءِ اللَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ الرَّبُ إِلَىٰ بِنِي إِسْرَائِيلَ!! وَإِلَيْكَ الدَّلِيلَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَيْضًا:

لَقَدْ تَكَلَّمَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ: إِنَّهُ كَانَ يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ الوَثْنِيَّاتِ اللَّوَاتِي أَمَرَ الرَّبُّ المُؤْمِنِينَ بِعَدَم الِاقْتِرَابِ مِنْهُنْ! وَاسْتَمَرَّ الأَمْرُ حَتَّىٰ وَقَعَ سُلَيْمَانُ فِي عِبَادَةِ الأَوْثَانِ بِسَبَبِ زَوَاجِهِ مِنَ الوَثَنِيَّاتِ!! وَهَذَا جَاءً بِنَصِّهِ فِي سِفْرِ المُلُوكِ الأَوَّلِ الإِصْحَاحِ الحَادِي عَشَرَ: "وَأَحَبّ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً غَرِيبَةً كَثِيرَةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِيَّاتٍ، وَعَمُّونِيَّاتٍ، وَأَدُومِيَّاتٍ، وَصِيدُونِيَّاتٍ، وَحِثُيَّاتٍ ٢مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: «لا تَدْخُلُونَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ لَا يَدْخُلُونَ إِلَيْكُمْ، لِأَنَّهُمْ يُمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ، وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ». فَالْتَصَقَ سُلَيْمَانُ بِهَؤُلاءِ بِالْمَحَيَّةِ. ٣وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلَاثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاقُهُ قَلْبَهُ. ٤ وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلُنَ قَلْبَهُ، وَرَاءَ آلِهَةٍ أَخْرَىٰ، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلَهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ».

وَإِذَنْ فَنَشِيدُ الإِنْشَادِ -الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّ كَاتِبَهُ هُوَ سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ- كَتَبَهُ نَبِيٌّ ضَالُّ (١) -بَحَسَبِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ كَمَا مَرَّ–، وَعَلَيْنَا أَنْ نُطَبِّقَ عَلَيْهِ مَا جَاءَ أَيْضًا فِي

<sup>(</sup>١) هَذَا بِحَسَبِ اعْتِقَادِ النَّصَارَىٰ، وَمَا حَاءَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ(!)، أَمَّا عَقِيدَةُ الإسْلَام فِي الأَسْيَاءِ وَالرُّسُل فَعَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ خَيْرُ النَّاسِ، أَرْسَلَهُمُ اللهُ إِلَىٰ النَّاسِ لِيُبَلِّعُوا رِسَالَتَهُ، وَعَصَمَهُمْ مِنْ أَنْ يَقَعُوا فِي الكُفْرِ أَوِ الشُّرْكِ أَوِ الكَبَائِرِ، وَحَفِظَ عَلَيْهِمْ رِسَالَتَهُ حَتَّىٰ بَلّغُوهَا كَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ نَعَالَىٰ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُا: ﴿ وَلِقَدْ ءَانِينَا دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ بِنَّهِ ٱلَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِدِينَ ۞﴾ [النمل:١٥]. وَقَالَ عَنِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ: ﴿۞ إِنَّا أَوْحَيْمًا إِلَّكَ كُمَّا أَوْحَيْمًا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلبَّيِّهِ نَ مِنْ بَعْدِيهُ وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيــمَ وَإِسْمَنهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱيُوبَ وَيُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْهَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٣٣ٛ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحْشَلِيمًا ۞ زُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَيْهِزًا حَكِيمًا ١٣٠١ ﴿ النساء:١٦٥ -١٦٥]. أمَّا عِنْدَ النَّصَارَىٰ الآنَ فَأَيُّ مُؤْمِنٍ بِالثَّالِوثِ وَالحَلَاصِ فَإِنَّ

سِفْرِ إِرْمِيَا عَنِ الأَنْبِيَاءِ الْفَسَقَةِ: ١٦١ هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ: لَا تَسْمَعُوا لِكَلَام الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَتَنَبَّأُونَ لَكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَكُمْ بَاطِلًا. يَتَكَلَّمُونَ بِرُؤْيَا قَلْبِهِمْ لَا عَنْ فَمِ الرَّبِّ ال

وَنَرْجِعُ إِلَىٰ ضَيَاعِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَسَنَتَنَاوَلُهُ مِنْ خِلَالِ فُصُولِ الكِتَابِ المُخْتَصَوَةِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيل مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، ثُمَّ مِنْ كَلَامِ الآبَاءِ وَعُلَمَاءِ النَّصْرَ انِيَّةِ!!







## الفَصْلُ الثَّانِي فُقْدَانُ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ وَضَيَاعُ الأَسْفَارِ!!

كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ عُلَمَاءَ(!) النَّصَارَىٰ يَقُولُونَ: ﴿إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ أَنْ يُثْبِتَ تَحْرِيفَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ إِلَّا إِذَا أَتَىٰ بِالمَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ -المَفْقُودَةِ- ثُمَّ قَارَنَهَا بِمَا فِي أَيْدِينَا الآنَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ لِيُثْبِتَ لَنَا أَيْنَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ! فِي أَيّ فَصْلٍ، وَفِي أَيِّ عَدَدٍ مِنْ أَعْدَادِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ».

طَالَمَا تَعَجَّبْتُ مِنْ هَذَا الْأُسْلُوبِ فِي الطَّرْحِ! وَهَذَا الِاسْتِدْلَالِ العَجِيبِ!!، إِذْ يَسْتَدِلُّونَ عَلَىٰ عَدَم تَحْرِيفِ كِتَابِهِمْ، بِأَقْوَىٰ دَلِيل عَلَىٰ أَنَّهُ مُحَرَّفٌ!

نَعَمْ إِنَّهُ: فُقْدَانُ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ لِلأَنَاجِيلِ وَالأَسْفَارِ!! ثُمَّ ظُهُورُ مَخْطُوطَاتٌ تَرْجِعُ إِلَىٰ القَرْنِ الرَّابِعِ!! أَيْ: بَعْدَ كِتَابَةِ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ بِقُرَابَةِ

وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا لَنْ نُنَافِشَهُمْ فِي وَصْفِهِمْ لِكَلَامِ الْبَشَرِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ، إِذْ يَزْعُمُونَ أَنَّ كَتَبَةَ الأَسْفَارِ كَتَبُوهَا بِتَأْيِيدِ اللهِ!! - وَلَوْ نَاقَشْنَاهُمْ فِي دَلِكَ الوَصْفِ وَصْفِ كَلَامِ البَشَرِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ لَانْقَطَعُوا - وَلَكِنْ سَنْنَاقِشُهُمْ فِي نِسْبَةِ هَذَا الكَلَامِ لِلأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِ المَسِيح - كَمَا يَزْعُمُونَ - !!.

إِنَّ الْفَجْوَةَ الْكَبِيرَةَ بَيْنَ الْمَخْطُوطَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا مُؤَلِّفُو الأَنَاجِيل وَالرَّسَائِلِ وَالمَخْطُوطَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ، تَجْعَلُ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ الَّتِي حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها) من الله المسلمة (السيحية التي أعرفها)

تَرْجِعُ إِلَىٰ القَرْنِ الرَّابِعِ بِلَا قِيمَةٍ، إِذْ لا دَلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهَا نُسِخَتْ مِنَ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ أَصْلًا.

وَأَمْرٌ آخَرُ، وَهُو: أَنَّ ضَيَاعَ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ أَدَّىٰ إِلَىٰ ضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنَ الأَسْفَارِ وَالرَّسَائِلِ! حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ!! إِنَّ الأَسْفَارَ المَفْقُودَةَ تَزِيدُ عَنِ الْأَسْفَارِ وَالرَّسَائِلِ! حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ!! إِنَّ الأَسْفَارَ المَفْقُودَةَ تَزِيدُ عَنِ العَشْرِينِ سِفْرًا! ثُمَّ يَتَحَدَّانَا النَّصَارَىٰ -بَعْدَ كُلِّ هَذَا- بِأَنْ نَأْتِيَ بِالمَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ! لِيُشْتِدُوا عَدَمَ تَحْرِيفِ كِتَابِهِمْ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بِالنَّقْصَانِ (!!).

وَفِي هَذَا الفَصْلِ سَنَتَنَاوَلُ ذِكْرَ أَسْمَاءِ الأَسْفَارِ المَفْقُودَةِ، مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسُ يَعْتَرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالنَّقْصِ. ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسُ يَعْتَرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالنَّقْصِ.

لَقَدْ ذَكَرَ كُتَّابُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَسْفَارًا، وَأَشَارُوا إِلَيْهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ المَوَاضِعِ، يُحِيلُونَ القَارِئَ إِلَيْهَا لِكَيْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَيَنْتَفِعَ بِهَا، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهَا -إِذْ هِيَ أَسْفَارٌ يُحِيلُونَ القَارِئَ إِلَيْهَا لِكَيْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَيَنْتَفِعَ بِهَا، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهَا -إِذْ هِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ - غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا مَا بَحَثْتَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ - غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا مَا بَحَثْتَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ لِهَذِهِ الأَسْفَارِ أَثْرٌ!! مَعَ العِلْمِ أَنَّ كَتَبَةَ الأَسْفَارِ اقْتَبَسُوا مِنْهَا، فَهِي مُقَدَّسَةٌ، وَقَانُونِيَّةٌ عِنْدَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ أَوْ حُذِفَتْ مِنَ الكَتَابِ المُقَدَّسِ! وَهَذِهِ الأَسْفَارُ لَيْسَتْ سِفْرًا أَوِ اثْنَيْنِ، بَلْ قَدْ زَادَ عَدَدُهَا -كَمَا مَرً- الكِتَابِ المُقَدَّسِ! وَهَذِهِ الأَسْفَارُ لَيْسَتْ سِفْرًا أَوِ اثْنَيْنِ، بَلْ قَدْ زَادَ عَدَدُهَا -كَمَا مَرً- عَنِ العِشْرِينَ سِفْرًا!!! وَإِلَيْكَ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ:

### ١- سِفْرُ شَرِيعَةِ مُوسَى:

وَهَذَا السَّفْرُ -شَرِيعَةُ مُوسَىٰ- جَاءَ ذِكْرُهُ كَثِيرًا فِي أَسْفَادِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، فَاقْتَبَسَ مِنْهُ كَتَبَةُ الأَسْفَادِ، وَأَحَالُوا إِلَيْهِ، حَتَّىٰ وَصَلَ الأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ أَمَرُوا أَقْوَامَهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا مَا جَاءَ فِي سِفْرِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ، وَيَعْمَلُوا بِهِ. ذُكِرَ سِفْرُ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ فِي سِفْرِ يَشُوعَ، وَسِفْرِ المُلُوكِ الأَوَّلِ، وَسِفْرِ المُلُوكِ الثَّانِي، وَأَخْبَارِ الأَيَّامِ التَّانِي، وَعَزْرَا، وَنَحْمِيَا، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَسْفَارِ!!

- «اجْتَمَعَ كُلُّ الشَّعْبِ كَرَجُل وَاحِدٍ إِلَىٰ السَّاحَةِ الَّتِي أَمَامَ بَابِ الْمَاءِ، وَقَالُوا لِعَزْرَا الْكَاتِبِ أَنْ يَأْتِيَ بِسِفْرِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ إِسْرَائِيلَ. فَأَتَىٰ عَزْرَا الْكَاتِبُ بِالشَّرِيعَةِ أَمَامَ الْجَمَاعَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكُلِّ فَاهِمٍ مَا يُسْمَعُ» (نَحْمِيَا

- «فَتَشَدَّدُوا جِدًّا لِتَحْفَظُوا وَتَعْمَلُوا كُلَّ الْمَكْتُوبِ فِي سِفْرِ شَرِبعَةِ مُوسَىٰ حَتَّىٰ لَا تَحِيدُوا عَنْهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا» (يَشُوعَ ٢٣/٢).

- الإِصْعَادِ مُحْرَقَاتِ الرَّبِّ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ، بِالْفَرَحِ وَالْغِنَاءِ حَسَبَ أَمْرِ دَاوُدَ» (سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ الثَّانِي ٢٣/ ١٨).

- «وَبَنَوْا مَذْبَحَ إِلَهِ إِسْرَاثِيلَ لِيُصْعِدُوا عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ رَجُل اللهِۥ (عَزْرَا ٣/٢).

فَأَيْنَ هُوَ سِفْرُ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ؟!!

وَمَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟!

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اخْتِفَاءُ أَسْفَارِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ ضَيَاعًا لِلْكِتَابِ فَمَا هُوَ ضَيَاعُ الكِتَابِ إِذَنْ؟

أَيَضِيعُ سِفْرُ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ، وَيَبْقَىٰ سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ؟!!

### ٢- سِفْرُ حُرُوبِ الرَّبِّ:

جَاءَ ذِكْرُهُ فِي سِفْرِ العَدَدِ، وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ(!) لَقَدْ ضَاعَ سِفْرُ حُرُوبِ الرَّبِّ!:

"لِذَلِكَ يُقَالُ فِي كِتَابِ "حُرُوبِ الرَّبِّ»: "وَاهِبٌ فِي سُوفَةَ وَأَوْدِيَةِ أَرْنُونَ» (العَدَد ٢١: ١٤).

### ٣- سِفْرُ يَاشَرَ:

جَاءَ ذِكْرُهُ فِي سِفْرِ يَشُوعَ، وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!!

الْفَذَامَتِ الشَّمْسُ، وَوَقَفَ الْقَمَرُ حَتَّىٰ انْتَقَمَ الشَّعْبُ مِنْ أَعْدَائِهِ. أَلَيْسَ هَذَا مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ يَاشَرَ؟ فَوَقَفَتِ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ، وَلَمْ تَعْجَلْ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ يَوْمٍ كَامِلِ». (يَشُوعَ ١٠ : ١٣).

### ٤- سِفْرُ أُمُورِ سُلَيْمَانَ:

جَاءَ ذِكْرُهُ فِي سِفْرِ المُلُوكِ الأَوَّلِ، وَهُوَ أَيْضًا مَفْقُودٌ!!

﴿ وَيَقِيَّةُ أُمُورِ سُلَيْمَانَ، وَكُلُّ مَا صَنَعَ، وَحِكْمَتُهُ أَمَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أُمُورِ سُلَيْمَانَ؟» (المُلُوكُ الأَوَّلُ ١١/١١).

فَأَيْنَ سِفْرُ أُمُورِ سُلَيْمَانَ؟!!

٥- أَسْفَارُ (مَرْثِيَّةِ إِرْمِيَا، أُمُورِ يُوشِيًا، وَمَرَاحِمِ يُوشِي)!!:

﴿ وَرَثَىٰ إِرْمِيَا يُوشِيَّا. وَكَانَ جَمِيعُ الْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَنْدُبُونَ يُوشِيَّا فِي مَرَاثِيهِمْ إِلَىٰ الْيَوْمِ، وَجَعَلُوهَا فَرِيضَةً عَلَىٰ إِسْرَائِيلَ، وَهَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمَرَاثِي.. ٢٦وَبَقِيَّةُ أُمُورِ يُوشِيًّا، وَمَرَاحِمُهُ حَسْبَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ. ٢٧ وَأُمُورُهُ الأُولَىٰ وَالأَخِيرَةُ، هَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا» (الأَيَّام النَّانِي ٣٥/ ٢٥).

٦- جَاءَ ذِكْرُ الأَسْفَارِ التَّالِيَةِ أَيْضًا: (أَخْبَارُ نَاثَانَ النَّبِيِّ، نُبُوَّةُ أَخِيَّا الشَّيلُونِيِّ، وَرُؤَىٰ يَعْدُو الرَّائِي). وَلَيْسَ لَهَا، وَجُودٌ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!!!

«وَبَقِيَّةُ أُمُورِ سُلَيْمَانَ الأُولَىٰ وَالأَخِيرَةِ، أَمَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ نَاثَانَ النَّبِيّ، وَفِي نُبُوَّةٍ أَخِيًّا الشَّيلُونِيِّ، وَفِي رُؤَىٰ يَعْدُو الرَّائِي عَلَىٰ يَرُبْعَامَ بْنِ نَبَاطَ؟٩ (أَخْبَار الأَيَّام

### وَكَذَلِكَ جَاءَ ذِكْرُ سِفْرِ يَعْدُو الرَّائِي فِي الإصْحَاحِ الثَّانِي عَشَرَ:

﴿ وَأُمُورُ رَحُبْعَامَ الأُولَىٰ وَالأَخِيرَةُ، أَمَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ شَمْعِيَا النَّبِيّ، وَعِدُّو الرَّائِي عَنِ الاِنْتِسَابِ؟ وَكَانَتْ حُرُوبٌ بَيْنَ رَحُبْعَامَ، وَيَرُبْعَامَ كُلَّ الأَيَّامِ».(أَخْبَار الأَيَّام الثَّانِي ١٢/ ١٥).

### وَجَاءَ ذِكْرُ سِفْرِ نَاثَانَ النَّبِيِّ ٱيْضًا فِي أَخْبَارِ الأَيَّامِ الأَوَّلِ:

ا وَأُمُورُ دَاوُدَ الْمَلِكِ الأُولَىٰ وَالأَخِيرَةُ هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ صَمُوئِيلَ الرَّائِي، وَأَخْبَارِ نَاثَانَ النَّبِيِّ، وَأَخْبَارِ جَادَ الرَّائِيِّ. (أَخْبَار الأَيَّام الأَوَّل ٢٩/٢٩).

وَأَسْفَارٌ أُخْرَىٰ جَاءَ ذِكْرُهَا، وَالِاقْتِبَاسُ مِنْهَا، وَحَثُّ النَّاسِ عَلَىٰ العَمَل بِهَا!! وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!! مِثْلٌ:

(أَخْبَار شِمْعِيَا النَّبِيِّ. أَخْبَار جَادِ الرَّاثِي، شَرِيعَة اللهِ، تَوْرَاة مُوسَىٰ، وَسِفْر حَيَاةِ الخَرُوفِ...) تَجِدُ ذِكْرَ هَذِهِ الأَسْفَارِ فِي أَسْفَارِ كَثِيرَةٍ قَانُونِيَّةٍ.

٧- ضَيَاعُ بَعْضِ رَسَائِلِ بُولُسَ النَ لَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ المَدْخَلِّ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ \* (تَحْلِيلٌ لِأَسْفَارِ العَهْدَيْنِ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ) دَارِ الثَّقَافَةِ - ص ٤٥٩:

«يَبْدُو أَنَّ بُولُسَ كَتَبَ إِلَىٰ كُورِنْتُوسَ أَرْبَعَ رَسَائِلَ، وَأَنَّ مَا لَدَيْنَا الآنَ هُوَ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ فَقَطْ:

١ - الرِّسَالَةُ الأُولَىٰ مُشَارٌ إِلَيْهَا فِي (٥: ٩) «كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فِي الرِّسَالَةِ»، لَكِنْ لَيْسَتْ لَدَيْنَا أَيَّةُ مَعْلُومَاتٍ أُخْرَىٰ عَنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ.

٢- الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ المَعْرُوفَةُ بِرِسَالَةِ بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ.

٣- هُنَاكَ رِسَالَةٌ ثَالِئَةٌ يَبْدُو أَنَّهُ مُشَارٌ إِلَيْهَا فِي (٢ كو ٢: ٣، وَ ٤) الَّتِي غَالِبًا مَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا «الرِّسَالَةُ الحَزِينَةُ»، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الإِشَارَةُ بِبَسَاطَةٍ إِلَىٰ الرِّسَالَةِ الأُولَىٰ -لَكِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ لَا تَتَنَاسَبُ فِي الحَقِيقَةِ مَعَ مَا يَقُولُهُ بُولُسُ فِي «الرِّسَالَةِ الحَزِينَةِ».

٤- الرِّسَالَةُ الرَّابِعَةُ هِيَ المَعْرُوفَةُ حَالِيًا بِاسْمِ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْتُوسَ» اهـ.

وَهَذَا مَا صَرَّحَتْ بِهِ أَيْضًا دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ الْكِتَابِيَّةِ!! تَحْتَ كَلِمَةِ أَبُوكْرِيفَا: ﴿إِنَّ هُنَاكَ رِسَالَةً مَفْقُودَةً إِلَىٰ الكُورِنْثِيِّينَ: فَفِي (١كو ٥: ٩) يَذْكُرُ الرَّسُولُ رِسَالَةً إِلَىٰ الكُورِنْثِيِّينَ يَبْدُو أَنَّهَا قَدْ فُقِدَتْ».

إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَيَاعُ كُلِّ هَذِهِ الأَسْفَارِ ضَيَاعًا لِلْكِتَابِ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ؟!!

وَالْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ بَعْضَ النَّصَارَىٰ يَقُولُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَذِهِ الْأَسْفَارِ المَفْقُودَةِ: إِنَّهَا أَسْفَارٌ لَمْ يَأْمُرِ الرَّبُّ بِتَبْلِيغِهَا!! وَهَذَا يُثِيرُ تَسَاؤُلَاتٍ مُهِمَّةً؛ مِنْهَا:

كَيْفَ لَمْ يَأْمُرِ الرَّبُّ بِتَبْلِيغِ هَذِهِ الأَسْفَارِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّاسَ بِحِفْظِ بَعْضِ هَذِهِ الأَسْفَارِ وَالعَمَلِ بِهَا؟!! كَمَا جَاءَ فِي سِفْرِ يَشُوعَ عَنْ سِفْرِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ: «لِتَحْفَظُوا وَتَعْمَلُوا كُلَّ الْمَكْتُوبِ فِي سِفْرِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ حَتَّىٰ لَا تَحِيدُوا عَنْهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا» (يَشُوعَ ٢٣/٢٣)، فَكَيْفَ سَيَحْفَظُونَهَا، وَيَعْمَلُونَ بِهَا، وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً بَيْنَ

وَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الرَّبَّ لَمْ يَأْمُرْ بِتَبْلِيغِ هَذِهِ الأَسْفَارِ المَفْقُودَةِ لِلنَّاسِ؟!! وَمَا الفَائِدَةُ مِنْ إِخْبَارِ النَّاسِ بِأَسْمَاءِ هَذِهِ الأَسْفَارِ المَفْقُودَةِ؟!!

وَمَا السَّبَبُ فِي كِتْمَانِ كَلَام الرَّبِّ؟!!

وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَبِسَ قِدِّيسٌ مِنْ أَسْفَارٍ لَمْ يَأْمُرِ الرَّبُّ بِتَبْلِيغِهَا، ثُمَّ يَضَعُ هَذَا الِاقْتِبَاسَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ لِيَكُونَ بِذَلِكَ قَدْ بَلَّغَ مِنَ الأَسْفَارِ المَأْمُورَ بِعَدَمِ البَلَاغِ

تَسَاؤُ لَاتٌ لَا إِجَابَةَ لَهَا!!

وَلَا عَجَبَ! لِأَنَّ القَوْمَ لَا يُرِيدُونَ الإِجَابَةَ عَلَىٰ مِثْلِ هَذِهِ الأَسْئِلَةِ، بَلْ يَعْتَرِفُونَ بِضَيَاعِ الكِتَابِ دُونَ أَدْنَىٰ مُشْكِلَةٍ!!



# الفَصْلُ الثَّالِثُ ضَيَاعُ بَعْضِ الأَعْدَادِ مِنْ بَعْضِ الأَسْفَارِ المَوْجُودَةِ!! ﴿ ضَيَاعُ بَعْضِ الأَعْدَادِ مِنْ بَعْضِ الأَسْفَارِ المَوْجُودَةِ!!



قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّ الأَسْفَارَ البَاقِيَةَ قَدْ حَفِظَهَا اللهُ، وَوَصَلَتْ إِلَيْنَا كَامِلَةً دُونَ نَقْص أَوْ تَحْرِيفٍ، وَهَذِهِ دَعْوَىٰ تَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيل، بَلْ إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَىٰ عَكْسِهَا؛ إِذِ اغْتَرَفَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِنَقْصِ كَثِيرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ (!) كَمَا اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلُ بِضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ!! وَنَحْنُ مَازِلْنَا مَعَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَحْدَهُ كَمَصْدَرِ لِمَا نَقُولُ.

فَقَدْ جَاءَتْ فَرَاغَاتٌ وَنِقَاطٌ فِي بَعْضِ الأَسْفَارِ مَكَانَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ أَوِ الأَعْدَادِ، حَيْثُ فُقِدَتِ الأَعْدَادُ، فَوَضَعُوا مَكَانَهَا نِقَاطًا، ثُمَّ حُذِفَتِ النِّفَاطُ فِي بَعْضِ التَّرْجَمَاتِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ -أَيِ: النَّقَاطُ- إِلَىٰ الآنَ فِي بَعْضِ التَّرْجَمَاتِ الأُخْرَىٰ، غَيْرَ أَنَّكَ تَرَىٰ النَّقْصَ وَاضِحًا، سَوَاءً فِي التَّرْجَمَاتِ الَّتِي تَضَعُ نِقَاطًا مَكَانَ الكَلِمَاتِ النَّاقِصَةِ، أَوِ التَّرْجَمَاتِ الأُخْرَىٰ الَّتِي حَذَفَتِ النَّقَاطَ، وَإِلَيْكَ بَعْضَهَا:

١- فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ الأَوَّلِ (٤: ١٧): (وَبَنُو عِزْرَةَ: يَثْرُ، وَمِرْدُ، وَعَافِرُ، وَيَالُونُ ..... وَحَبَلَتْ بِمَرْيَمَ، وَشَمَاي، وَيَشْبَح أَبِي اشْتَمُوع).

٢- فِي سِفْرِ حَزْقِيَالَ (٢٣: ٤٣-٤٤): (فَقُلْتُ عَنِ الْبَالِيَةِ فِي الزِّنَا الآنَ يَزْنُونَ زِنَىٰ مَعَهَا، وَهِيَ...... ٤٤ فَدَخَلُوا عَلَيْهَا كَمَا تُدْخَلُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ زَانِيَةٍ).

٣- فِي سِفْرِ الخُرُوجِ (١٩/ ٢٥-٢٠-١): (فَانْحَدَرَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الشَّعْبِ، وَقَالَ هُمْ....١ ثُمَّ تَكَلَّمَ اللهُ).



- ٤ فِي سِفْرِ صَمُورِئيلَ الثَّانِي (٥: ٨): (وَقَالَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ اليَوْم: إِنَّ الَّذِي يَضْرِبُ اليَبُوسِيِّينَ، وَيَبْلُغُ إِلَىٰ القَنَاةِ، وَالعُرْجِ، وَالعُمْيِ المُبْغِضِينَ مِنْ نَفْسِ دَاوُدَ..... لِذَلِكَ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ البَيْتَ أَعْمَىٰ أَوْ أَعْرَجُ).
- ٥- فِي سِفْرِ المَزَامِيرِ (١٣٥: ٥): (إِنْ نَسَيْتُكَ يَا أُورْشَلِيمَ تَنْسَىٰ
- ٦- فِي سِفْرِ صَمُوثِيلَ الأَوَّلِ (١٢: ١٤–١٥): (إِذِ اتَّقَيْتُمُ الرَّبَّ، وَعَبَدْتُمُوهُ. وَسَمِعْتُمْ صَوْتَهُ، وَلَمْ تَعْصُوا قَوْلَ الرَّبِّ، وَكُنْتُمْ أَنْتُمْ وَالمَلِكُ أَيْضًا الَّذِي يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ وَرَاءَ الرَّبِّ إِلَهِكُمْ....).
- ٧- فِي سِفْرِ المُلُوكِ الثَّانِي (٥: ٦): (فَأَتَىٰ بِالكِتَابِ إِلَىٰ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ يَقُولُ فِيهِ..... فَالآنَ عِنْدَ وُصُولِ هَذَا الكِتَابِ إِلَيْكَ هُوذَا قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ نعْمَانَ عَبْدِي، فَاشْفِهِ مِنْ بَرَصِهِ).
- ٨- فِي سِفْرِ زَكَرِيًّا (٦: ١٥): (وَالْبَعِيدُونَ يَأْتُونَ، وَيَبْنُونَ فِي هَيْكُلِ الرَّبِّ، فَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّ الجُنُودِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. وَيَكُونُ إِذَا سَمِعْتُمْ سَمْعًا صَوْتَ الرَّبِّ

إِنَّ ضَيَاعَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ وَالفِقْرَاتِ مِنْ أَعْدَادِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ لَدَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لَيْسَ مَحْفُوظًا كَمَا يُقَالُ، بَلْ قَدْ تَعَرَّضَ لِمَا تَتَعَرَّضُ لَهُ الكُتُبُ مِنْ تَعْدِيلِ، وَحَذْفٍ، وَزِيَادَةٍ، وَنُقْصَانٍ!.



### الفَصْلُ الرَّابِعُ مَنْ هُمْ كَتَبَةُ أَسْفَارِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟!!

تَقُولُ تَرْجَمَةُ الرَّهْبَانِيَّةِ اليَسُوعِيَّةِ، مَدْخَلُ إِلَىٰ الكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، جَمْعِيَّاتُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ فِي المَشْرِقِ - صَفْحَة (٢٩): (أَسْفَارُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ هِيَ عَمَلُ مُؤَلِّفِينَ وَمُحَرِّدِينَ عُرِفُوا بِأَنَّهُمْ لِسَانُ حَالِ اللهِ فِي وَسَطِ شَعْبِهِمْ. ظَلَّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْهُمْ مَجْهُولًا، لَكِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَكُونُوا مُنْفَرِدِينَ؛ لِأَنَّ الشَّعْبَ كَانَ يُسَانِدُهُمْ).

هَذَا الكَلَامُ تَقُولُهُ التَّرْجَمَةُ الرَّهْبَانِيَّةُ اليَسُوعِيَّةُ، لَا التَّرْجَمَةُ الإِسْلَامِيَّةُ! كَتَبَةُ أَسْفَارِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ ظَلَّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْهُمْ مَجْهُولًا!! وَإِذَا كُنَّا لَا نَعْلَمُ شَخْصِيَّاتِهِمْ فَكَيْفَ سَنَعْرِفُ مَوْقِفَ شُعُوبِهِمْ مِنْهُمْ؟!!

إِنَّ القَوْلَ بِمُسَاتَدَةِ الشُّعُوبِ لَهُمْ مُجَازَفَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، فَضْلًا عَنْ وَصْفِهِمْ بِأَنَّهُمْ لِسَانُ حَالِ اللهِ!! فَكَيْفَ تَصِفُهُمُ التَّرْجَمَةُ اليَسُوعِيَّةُ بِكُلِّ هَذِهِ الأَوْصَافِ وَهِيَ تَعْتَرِفُ أَنَّهُمْ مَجْهُولُونَ؟!!

يَفُولُ الأُسْتَاذُ «عَادِل فَرَج عَبْد المَسِيح» فِي كِتَابِهِ «مَوْسُوعَةُ آبَاءِ الكَنِيسَةِ» الجُزْء الأُول، صَفْحَة ١٤٨، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ رِسَالَةِ العِبْرَانِيِّينَ يَقُولُ:

«مَوْضُوعُ مَعْرِفَةِ كَاتِبِ الرِّسَالَةِ كَانَ يُشَكِّلُ أَهَمَّيَّةً بَالِغَةً بِالنِّسْبَةِ لِلكَنِيسَةِ الأُولَىٰ؛ لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ قَانُونِيَّةُ الرِّسَالَةِ»أه

فَدَعُونَا نَنْظُرْ فِي هَذَا الأَمْرِ المُهِمِّ «مَعْرِفَةِ كَتَبَةِ الرَّسَائِل وَالأَسْفَارِ» لِكَيْ نَعْرِفَ

هَلْ هَذَا السِفْرُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، سِفْرٌ قَانُونِيٌّ أَوْ لَا؟

وَقَانُونِيَّةُ السِّفْرِ = قَبُولَهُ مِنْ قِبَلِ الكَنِيسَةِ كَكَلَامِ لِلرَّبِّ! وَمِنْ ثُمَّ ضَمَّهُ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ! وَسَنَبْدَأُ بِالعَهْدِ الجَدِيدِ نَظَرًا لِأَهَمِّيَّتِهِ عِنْدَ النَّصَارَى.

أ- العَهْدُ الْجَدِيدُ:

لَا يُعْرَفُ عِنْدَ النَّدْقِيقِ مَنْ هُمْ كَتَبَةُ بَعْضِ الأَنَاجِيلِ وَبَعْضِ الرَّسَائِلِ، نَعَمْ؛ لَا يُعْرَفُ حَقِيقَةُ المُؤَلِّفِينَ الَّذِينَ كَتَبُوا بَعْضَ الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِلِ!! وَنَضْرِبُ مِثَالًا لِذَلِكَ:

١- إِنْجِيلُ مَتَّىٰ: لَا يُعْرَفُ اسْمُ كَاتِبِ الإِنْجِيلِ، وَفِي الإِنْجِيلِ -إِنْجِيلِ مَتَّىٰ-دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ كَاتِبَ الإِنْجِيلِ لَيْسَ هُوَ مَتَّىٰ التَّلْمِيذَ، فَإِنْجِيلُ مَتَّىٰ تِلْمِيذِ المَسِيحِ قَدْ ضَاعَ!! بَعْدَمَا تَوَقَّفَتِ الكَنِيسَةُ عَنْ نَسْخِهِ وَنَشْرِهِ.

وَهَذَا لَيْسَ كَلَامِي، بَلْ هُوَ كَلَامُ الأَبِ مَتَّىٰ المِسْكِينِ -وَهُوَ مُفَسِّرٌ مُعْتَمَدٌ عِنْدَ الكَنِيسَةِ المِصْرِيَّةِ – حَيْثُ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِهِ لِإِنْجِيلِ مَتَّىٰ، صَفْحَة ٢٧:

﴿ وَلَكِنَّ الْأَسَبَابَ الَّتِي حَافَتْ بِالنُّسَخِ الأُولَىٰ لِهَذَا الإِنْجِيلِ الْمَكْتُوبِ بِاللُّغَةِ العِبْرِيَّةِ فَأَفْقَدَتْهُ رَصَانَتَهُ وَقَانُونِيَّتَهُ ثُمَّ وَجُودَهُ فِي حِيَازَةِ هَرَاطِقَةٍ كَثِيرِينَ -(أَيْ: فِي حِيَازَةِ أَقْوَامٍ غَيْرِ مُؤْمِنِينَ بِالإِيمَانِ الصَّحِيحِ)- مِمَّا جَعَلَ الكَنِيسَةَ تَبْتَعِدُ عَنْهُ، وَهَذَا بِجِوَارِ أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ بَيْنَ الْيَهُودِ تَوَقَّفَ، فَتَوَقَّفَتْ نِسَاخَتُهُ حَتَّىٰ ضَاعَ المَوْجُودُ مِنْهُ » اهـ.

انْتَهَىٰ كَلَامُ الأبِ مَتَّىٰ المِسْكِينِ عَنْ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ!!!

وَإِذَنْ؛ فَإِنْجِيلُ التِّلْمِيذِ مَتَّىٰ -تِلْمِيذِ المَسِيحِ- اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ أَقْوَامٌ غَيْرُ مُؤْمِنِينِ بِالإِيمَانِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ ابْتَعَدَتْ عَنْهُ الكَنِيسَةُ، وَتَرَكَّتْ نَسْخَهُ، فَضَاعَ!! وَالسُّوَّالُ الآنَ: لِمَنْ يُنْسَبُ الإِنْجِيلُ الحَالِي المُسَمَّىٰ بِإِنْجِيلِ (مَتَّىٰ) إِنْ كَانَ إِنْجِيلُ مَتَّىٰ التَّلْمِيذِ قَدْ ضَاعَ بَعْدَمَا حَرَّفَهُ المُهَرْطِقُونَ؟!!!

فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَتَّىٰ تِلْمِيذَ المَسِيحِ هُوَ كَاتِبُهُ فِعْلًا فَلِمَاذَا وَضَعَتْهُ الكَنِيسَةُ ضِمْنَ أَسْفَارِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ القَانُونِيَّةِ بَعْدَمَا فَقَدَ قَانُونِيَّتَهُ -بِحَسَبِ كَلَامِ الأَبِ مَتَّىٰ المِسْكِينِ-؟؟

لَقَدْ وَقَعَ الخِلَافُ بَيْنَ الآبَاءِ -عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ- حَوْلَ كَاتِبِ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ الحَالِي، فَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ لَا يُعْلَمُ مَنْ هُوَ!!

وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ كَاتِبَ الإِنْجِيلِ هُوَ مَتَّىٰ تِلْمِيذُ المَسِيحِ تَجِدُهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَرِفُونَ بِشَيْءٍ عَجِيبٍ! وَهُوَ أَنَّ مَتَّىٰ، وَإِنْ كَانَ مِنْ تَلَامِذَةِ المَسِيحِ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَ إِنْجِيلَهُ عَنْ مُرْقُسَ الَّذِي هُوَ لَيْسَ مِنْ تَلَامِذَةِ المَسِيحِ!!!!

جَاءً فِي كِتَابِ "تَارِيخِ الكِتَابِ المُقدَّسِ" تَأْلِيف السِيفَن مِيلَر، وَرُوبِرْت هُوبَرا طَبْعَة دَارِ الثَّقَافَةِ -صَفْحَة ٧٤: "وَبِنَاءً عَلَىٰ تَقْلِيدٍ قَدِيمٍ، كَتَبَ مَتَّىٰ جَامِعَ الضَّرَائِبِ اللَّهِيةِ دَارِ الثَّقَافَةِ لا يَبْدُو أَنَّ الكَاتِبَ كَانَ اللَّهِي دَعَاهُ الرَّبُّ يَسُوعُ رَسُولًا، هَذَا الإِنْجِيلَ، غَيْرَ أَنَّ الحَقِيقَةَ لا يَبْدُو أَنَّ الكَاتِبَ كَانَ شَاهِدَ عَيَانٍ، حَبْثُ إِنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَىٰ مُرْقُسَ وَمَصَادِرَ أُخْرَىٰ فِي الحُصُولِ عَلَىٰ مَادَّتِه. وَأَو لَنَ ذَكَرَ مَتَىٰ كَاتِبًا لِلإِنْجِيلِ هُو بَابِيَاسُ الأُسْقُفُ مِنَ القَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مُرْقُسَ وَمَا اللَّهُ مِنَ القَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مُنْ ذَكَرَ مَتَىٰ كَاتِبًا لِلإِنْجِيلِ هُو بَابِيَاسُ الأُسْقُفُ مِنَ القَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مُنْ ذَكَرَ مَتَىٰ كَاتِبًا لِلإِنْجِيلِ هُو بَابِيَاسُ الأُسْقُفُ مِنَ القَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مُنْ ذَكَرَ مَتَىٰ كَاتِبًا لِلإِنْجِيلِ هُو بَابِيَاسُ الأُسْقُفُ مِنَ القَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مُنْ فَتَنَ الْفَرْنِ الثَّانِي، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ مَنْ كَتَبَ الإِنْجِيلَ الأَقْدَمَ عَهْدًا».

فَكَيْفَ يُقَالُ إذن: إِنَّ مَتَّىٰ تِلْمِيذَ المَسِيحِ هُوَ كَاتِبُ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ، فِي حِبنِ أَنَّ كَاتِبَ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ شَاهِدَ عَيَانٍ عَلَىٰ مَا وَقَعَ فِي عَهْدِ المَسِيحِ مِنْ أَحْدَاثٍ؟!!!

وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ هُوَ فَكَيْفَ يَنْقُلُ مَتَّىٰ الَّذِي هُوَ شَاهِدُ عَيَانٍ عَلَىٰ حَيَاةِ المَسِيح!

## كَيْفَ يَنْقُلُ إِنْجِيلَهُ مِنْ مُرْقُسَ الَّذِي لَمْ يَشَهِدْ حَيَاةَ المَسِيحِ؟!

جَاءَ فِي كِتَابِ «مَدْخَلٌ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ»، وَهُوَ مِنْ تَأْلِيفِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ (تَحْلِيلٌ لِأَسْفَارِ العَهْدَيْنِ القَدِيمِ وَالجَدِيدِ)، طَبْعَة دَار التَّقَافَة – ص٣٩٦: «لا يَدَّعِي الإِنْجِيلُ أَنَّ كَاتِبَهُ هُوَ «مَتَّىٰ»، إِلَّا أَنَّ التَّقْلِيدَ المُبَكِّرَ يُؤكِّدُ أَنَّ «مَتَّىٰ» هُوَ الكَاتِبُ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَنْهُ الكَثِيرَ، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا فِي (٩: ٩، ١٠: ٣)» اهـ.

إِنَّ الأَعْدَادَ الَّتِي يَظُنُّونَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ دَلِيلًا لِمَعْرِفَةِ كَاتِبِ الإِنْجِيلِ هِيَ نَفْسُهَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ مَتَّىٰ لَيْسَ هُوَ كَاتِبَ الإِنْجِيلِ!!

فإِذَا نَظَرْتَ فِي إِنْجِيلِ مَتَّىٰ تَجِدُ الدَّلِيلَ الوَاضِحَ القَاطِعَ عَلَىٰ أَنَّ كَاتِبَهُ لَيْسَ مَنَّىٰ تِلْمِيذَ المَسِيحِ! فَفِي الإصْحَاحِ التَّاسِعِ تَجِدُ كَاتِبَ الإِنْجِيلِ يَحْكِي قَائِلًا: "وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْتَازٌ مِنْ هُنَاكَ، رَأَىٰ إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، اسْمُهُ مَتَّىٰ. فَقَالَ لَهُ: اتْبَعْنِي. فَقَامَ وَتَهِعَهُ ٩ / ٩ ).

وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَحْكِيَ مَتَّىٰ عَنْ نَفْسِهِ قَاتِلًا: ﴿رَأَىٰ إِنْسَانًا اسْمُهُ مَتَّىٰ فَقَالَ لَهُ اتْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ٣!! لَوْ كَانَ مَتَّىٰ التِّلْمِيذُ هُوَ صَاحِبَ الإِنْجِيلِ لَقَالَ: «رَآنِي المَسِيحُ جَالِسًا فَقَالَ لِي: اتْبَعْنِي فَتَبِعْتُهُ"!! هَذَا أَمْرٌ بَدِيهِيٍّ عِنْدَ العُقَلَاءِ!

وَكَذَلِكَ نَصُّ (١٠/٣) لَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ أَسْمَاءِ تَلَامِذَةِ المَسِيحِ الاِثْنَيْ عَشَرَ!! فَأَيُّ دَلِيل فِي ذَلِكَ؟

٧- إِنْجِيلُ يُوحَنَّا: لَا يُعْلَمُ أَيْضًا مَنْ كَاتِبُهُ!! يَقُولُ الأُسْتَاذُ فَهِيم عَزِيز فِي كِتَابِ «المَدْخَلُ إِلَىٰ العَهْدِ الجَدِيدِ» دَار الثَّقَافَة - ص٤٦٥: «وَلَكِنْ مَنْ هُوَ الَّذِي كَتَبَ إِنْجِيلَ يُوحَنَّا؟ هَذَا السُّؤَاں صِعْبٌ، وَالجَوَابُ عَلَيْهِ يَتَطَلَّبُ دِرَاسَةً وَاسِعَةً، غَالِبًا مَا تَنْتَهِي بِالعِبَارَةِ: لَا يَعْلَمُ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ مَنَ الَّذِي كَتَبَ هَذَا الإِنْجِيلَ!»، انْتَهَىٰ كَلَامُ الأَسْتَاذِ فَهِيم عَزِيز.

وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ لِلكَاثُولِيكِ، طَبْعَة دَارِ المَشْرِقِ، صَفْحَة ٢٨٧: "وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَبْعِدَ اسْتِبْعَادًا مُطْلَقًا الإفْتِرَاضَ القَائِلَ بِأَنَّ يُوحَنَّا الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَهُ، وَلَكِنْ مُعْظَمُ النُّقَّادِ لا يَتَبَنَّوْنَ هَذَا الإحْتِمَالَ، فَبَعْضُهُمْ يَتُرُكُونَ تَسْمِيةَ المُوَلِّفِ، فَيَصِفُونَهُ أَنَّهُ مَسِيحِيٌّ كُتِبَ بِاليُونَانِيَّةِ فِي أُوَاخِرِ القَرْنِ الأَوَّلِ فِي كَنِيسَةٍ تَسْمِيةَ المُؤلِّفِ، فَيَصِفُونَهُ أَنَّهُ مَسِيحِيٌّ كُتِبَ بِاليُونَانِيَّةِ فِي أُوَاخِرِ القَرْنِ الأَوَّلِ فِي كَنِيسَةٍ مَنْ كَنَائِسِ آسِيةً، حَيْثُ كَانَتْ تَتَلَاطُمُ التَّيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ بَيْنَ العَالَمِ اليَهُودِيِّ، وَالشَّرْقِ مِنْ كَنَائِسِ آسِيةً، حَيْثُ كَانَتْ تَتَلَاطَمُ التَيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ بَيْنَ العَالَمِ اليَهُودِيِّ، وَالشَّرْقِ اللَّوْلِي الْمُولِي اللَّهُ وَيَعْمُ لَي اللَّهُ لِي الللَّوْلِي اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِي الللللْهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّلُولِ الللللْهُ الللللِّلْمُ الللل

هَكَذَا يُقَالُ هَذَا الكَلَامُ بِكُلِّ وُضُوحٍ فِي كُتُبٍ تُطْبَعُ وَتُنْشَرُ بَيْنَ النَّصَارَى، وَكَأَنَّ جَهَالَةَ كَاتِبِ الإِنْجِيلِ أَمْرٌ عَادِيٌّ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ القَوْمَ لَا يَمْتَثِلُونَ وَصِيَّةَ المَسِيحِ: "فَتَشُوا الكُتُبَ»، وَلَوْ فَتَشُوهَا لَعَلِمُوا أَنَّ جَهَالَةَ كَاتِبِ الإِنْجِيل = عَدَم قَانُونِيَّتِهِ!!

وَإِذَنْ؛ فَإِنْجِيلُ يُوحَنَّا لَا يُعْلَمُ كَاتِبُهُ، حَتَّىٰ بَعْدَ الدِّرَاسَةِ الوَاسِعَةِ فَلَنْ نَنَوَصَّلَ إِلَىٰ شَيْءٍ!! ثُمَّ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ المَحْفُوظَةُ!

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا لَوْ تَتَبَعْتَهُ فَسَتَجِدُ أَقْرَبَ تَلَامِذَةِ يُوحَنَّا لَهُ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ إِنْجِيلِ مُعَلِّمِهِ!! فَالقِدِّيسُ بُولِيكَارِبُوسُ تِلْمِيذُ يُوحَنَّا، وَصَاحِبُ رِسَالَةِ "إِلَىٰ فِيليبِي" لَا يَعْرِفُ أَنَّ القِدِّيسَ يُوحَنَّا -وَهُوَ أُسْتَاذُهُ- قَدْ كَتَبَ إِنْجِيلًا فَلَمْ يَذْكُرُهُ فِي رِسَالَتِهِ، وَلَمْ يَقْتَبِسُ مِنْهُ أَيَّ شَيْءٍ!!! ثُمَّ إِذَا نَظَرْتَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا - مِنْ حَيْثُ المُحْتَوَىٰ - تَجِدُهُ نَاقِصًا، وَهَذَا لَيْسَ كَلَامَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَهَذَا بَعْضُ مَا قِيلَ عَنْ

جَاءَ فِي التَّرْجَمَةِ اليَسُوعِيَّةِ -مَدْخَلُ إِنْجِيل يُوحَنَّا صَفْحَة (٢٨٦)، تَجِدُ عُلَمَاءَ النَّصْرَانِيَّةِ يَقُولُونَ فِي مَدْخَل الإِنْجِيل: «إِنَّ العَمَلَ يَبْدُو مَعَ كُلِّ ذَلِكَ نَاقِصًا، فَبَعْضُ اللَّحْمَاتِ غَيْرُ مُحْكَمَةٍ، وَتَبْدُو بَعْضُ الفِقْرَاتِ غَيْرَ مُتَّصِلَةٍ بِسِيَاقِ الكَلَامِ -مِثْلُ (٣/ ١٣ – ۲۱، ۳/ ۳۱–۳۲، ۱/ ۱٥)، يُجْرَىٰ كُلُّ شَيْءٍ، وَكَأَنَّ الكَاتِبَ لَمْ يَشْعُرٌ قَطَّ بِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَىٰ النَّهَايَةِ. وَفِي ذَلِكَ تَعْدِيلٌ لِمَا فِي الفِقْرَاتِ مِنْ كُلِّ التَّرْتِيبِ، فَمِنَ الرَّاجِح أَنَّ الإِنْجِيلَ كَمَا هُوَ بَيْنَ أَيْدِينَا أَصْدَرَهُ بَعْضُ تَلَامِيذِ الكَاتِبِ، فَأَضَافُوا عَلَيْهِ الإِصْحَاحَ ٢١، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَضَافُوا أَيْضًا بَعْضَ التَّعْلِيقِ، مِثْل (٢/٤)، وَرُبَّمَا (٤/ ١، ٤/ ٤٤) .«(٣٥/١٩) (٢/١١) (٣٩/V)

وَإِذَنْ؛ فَإِنْجِيلُ يُوحَنَّا لَمْ يَكْتُبْهُ يُوحَنَّا!! وَعَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّهُ هُوَ كَاتِبُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْتُبْهُ كَامِلًا، بَلْ زَادَتْ تَلَامِذَتُهُ عَلَيْهِ مَا أَرَادُوا زِيَادَتَهُ، حَتَّىٰ زَادُوا الإصحاحَ الحَادِيَ وَالعِشْرِينَ كُلَّهُ !! لِذَلِكَ تَجِدُ اللُّحْمَاتِ وَالفِقْرَاتِ غَيْرَ مُحْكَمَةٍ، وَغَيْرَ مُتَّصِلَةِ السِّيَاقِ!!

وَالْآنَ قُلْ لِي بِرَبِّكَ؛ إِنْ كَانَ هَذَا الكَلَامُ يَخْرُجُ مِنَ المَجَامِعِ النَّصْرَانِيَّةِ -فَهُمْ يُؤَكِّدُونَ جَهَالَةَ كَاتِبِ الإِصْحَاحَاتِ وَالفِقْرَاتِ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا-فَأَيُّ شَيْءٍ يَتَمَسَّكُ بِهِ النَّصْرَ انِيُّ لِيُثْبِتَ عِصْمَةَ كِتَابِهِ مِنَ التَّحْرِيفِ؟!!

٣- بَعْضُ الرَّسَائِلِ لَا يُعْرَفُ كَاتِبُهَا!!: يَقُولُ فَهِيم عَزِيز فِي كِتَابِ «المَدْخَلُ إِلَىٰ العَهْدِ الجَدِيدِ»، طَبْعَة دَارِ النَّقَافَة - صَفْحَة (٥٢٣، ٥٢٤): "مَنْ هُوَ كَاتِبُ هَذِهِ الرَّسَائِل الثَّلَاثِ؟ (أَيْ: تَيْمُوثَاوِس الأُولَىٰ وَالثَّانِيَة، وَتَيْطَس) لَوِ اعْتَمَدْنَا عَلَىٰ الرَّسَائِل نَفْسِهَا لَمَا كَانَ هُنَاكَ شَكٌّ فِي أَنَّ الرَّسُولَ بُولُسَ هُوَ الَّذِي كَتَبَهَا إِلَىٰ تِلْمِيذَيْهِ تَيْمُوثَاوِس، وَتَيْطَس. وَهَذَا مَا اعْتَمَدَنْهُ الكَنِيسَةُ عَلَىٰ طُولِ القُرُونِ حَتَّىٰ القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ حِينَمَا انْفَجَرَتِ المُنَاقَشَاتُ حَوْلَ صِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَىٰ الرَّسُولِ، وَإِلَىٰ الآنَ لَمْ تَنْتَهِ بَعْدُ، فَهُنَاكَ جَنَاحٌ قَوِيٌّ جِدًّا يَرْفُضُ أَنْ يَنْسِبَهَا كُلَّهَا إِلَيْهِ، وَهُنَاكَ جَنَاحٌ آخَرُ يَرْفُضُ أَنْ يَنْسِبَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَهُنَاكَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ تَشْعُرُ أَنَّ الرَّسَائِلَ تَحْوِي أَجْزَاءً كَتَبَهَا الرَّسُولُ، وَلَكِنَّهَا كَمَا هِيَ الآنَ خَرَجَتْ مِنْ يَدِ مُعَلِّمِ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ المُعْجَبِينَ بِهِ». اهـ.

فَأَيْنَ هِيَ عِصْمَةُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ! إِذَا كَانَ كَتَبَةُ الأَسْفَارِ وَالرَّسَائِلِ وَالأَنَاجِيلِ

فَعَلَىٰ مَا يَقُولُهُ الأُسْتَاذُ فَهِيم عَزِيز قَدْ يَكُونُ بُولُسُ هُوَ كَاتِبَ هَذِهِ الرَّسَائِل الثَّلَاثِ، وَقَدْ يَكُونُ أَحَدَ تَلَامِذَتِهِ!!

فَإِنْ كَانَتِ الْكَنِيسَةُ تَعْتَقِدُ أَنَّ بُولُسَ رَسُولٌ مَعْصُومٌ!! فَهَلْ تَعْتَقِدُ أَيْضًا أَنَّ تَلَامِذَتَهُ مَعْصُومِينَ؟! بِالطَّبْعِ لَا.

وَهَلْ هَذِهِ الرَّسَائِلُ تُعَدُّ مِنَ الرَّسَائِلِ القَانُونِيَّةِ؟ بِالطَّبْعِ لَا؛ لِأَمْرَيْنَ، وَهُمَا:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنِ الكَاتِبُ تَحْدِيدًا، فَقَدْ يَكُونُ تِلْمِيذًا لِبُولُسَ، وَقَدْ يَكُونُ مُحِبًّا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ رَجُلًا مُهَرْطَقًا أَرَادَ نَشْرَ هَرْطَقَتِهِ بِنِسْبَتِهَا لِبُولُسَ!

الأَمْرُ الثَّانِي: لَوِ افْتَرَضْنَا أَنَّ كَاتِبَ الرَّسَائِل هُوَ أَحَدُ تَلَامِذَةِ بُولُسَ، فَهَذَا لَا يَكْفِي لِكَيْ تَكُونَ الرَّسَائِلُ قَانُونِيَّةً! لِإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ تِلْمِيذًا خَائِنًا، وَهَذَا لَيْسَ مُسْتَبْعَدًا، فَالكَنِيسَةُ تَعْتَقِدُ أَنَّ أَحَدَ تَلَامِذَةِ المَسِيحِ خَانَهُ، وَبَاعَهُ بِأَمْوَالِ قَلِيلَةٍ! وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَلَامِذَةَ بُولُسَ

# لَيْسُوا أَفْضَلَ حَالًا مِنْ تَلَامِذَةِ المَسِيح!

مَنْ هُوَ كَاتِبُ رِسَالَةِ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ؟

جَاءَ فِي "مَدْخَلٌ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ" (تَحْلِيلٌ لِأَسْفَارِ العَهْدَيْنِ القَدِيمِ وَالْجَدِيدِ)، دَارِ الثَّقَافَة – ص٥٥٥:

«مَنْ كَتَبَ الرِّسَالَةَ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ؟ نَحْنُ بِبَسَاطَةٍ لا نَعْرِفُ الكَاتبَ، فَبِالرَّغْم مِنْ أَنَّ الرِّسَالَةَ تَحْمِلُ تَحِيَّاتٍ حَارَّةً فِي خِتَامِهَا، لَكِنَّهَا لَا تَحْمِلُ عُنُوانًا فِي مُقَدِّمَتِهَا، إِلَّا أَنَّ الاِتَّجَاهَ العَامَّ هُوَ افْتِرَاضُ أَنَّ بُولُسَ هُوَ الَّذِي كَتَبَهَا، لَكِنَّ عب ٢: ٣ تَفُولُ: إِنَّ الكَايْبَ سَمِعَ رِسَالَةً الإِنْجِيلِ مِنْ آخَرِينَ، كَانُوا قَدْ سَمعُوهَا بِدَوْرِهِمْ مِنْ فَمِ الرَّبِّ يَسُوعَ، بَيْنَمَا أَكَّدَ بُولُسُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعِ الإِنْجِيلَ مِنْ إِنْسَانٍ (غلاطية ١: ١٢). عَلَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الكَاتِبُ هُوَ بَرْنَابَا اللَّاوِي (أع ٤: ٣٦) الَّذِي لَابُدَّ كَانَ يَعْرِفُ كُلُّ شَيْءٍ عَنِ الكَّهَنَةِ وَعِمْلِهِمْ...٣.

وَجَاءَ فِي كِتَابِ «تَ**ارِيخِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ**» تَأْلِيف ستِيفِن مِيلَر، وَرُوبِرْت هُوبر، طَبْعَة دَار الثَّقَافَة – ص٦٩: "مَا هِيَ الرَّسَائِلُ الَّتِي كَتَبَهَا الرَّسُولُ بُولُسُ؟ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ رِسَالَةً مَنْسُوبَةً لِلرَّسُولِ بُولُسَ. وَرِسَالَةٌ هِيَ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، (وَهِيَ الرَّسَالَةِ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ) كَثِيرًا مَا تُنْسَبُ لَهُ رَغْمَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بِالتَّحْدِيدِ أَنَّهُ كَاتِبُهَا. وَبَعْضُ العُلَمَاءِ المَسِيحِيِّينَ الأَوَائِلِ شَكُّوا فِي كِتَابَتِهِ لَهَا، فِي القَرْنِ الثَّانِي الْمِيلَادِيِّ اقْتَبَسَ أَحَدُ العُلَمَاءِ المَدْعُو ترتليان مِنَ الرِّسَالَةِ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ، وَقَالَ: إِنَّ كَانِبَهَا هُوَ بَرْنَابَا. وَفِي الوَاقِع إِنَّ الرَّسَائِلَ الَّتِي كَتَبَهَا الرَّسُولُ بُولُسُ مَوْضُوعُ جَدَلٍ مُسْتَمِرٍّ. وَمَعَ أَنَّ اسْمَ بُولُسَ عَلَىٰ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رِسَالَةً، فَإِنَّه كَانَ مِنَ المَأْلُوفِ فِي العُصُورِ القَدِيمَةِ أَنْ يَكْتُبَ التَّلامِيذُ بِاسْم مُعَلِّمِهِمْ وَرُوحِهِ، كَوَسِيلَةٍ لِتكْرِيمِهِ، وَتَطْبِيقِ تَعَالِيمِهِمْ عَلَىٰ المَوَاقِفِ المُسْتُجِدَّةِ. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ كَثِيرُونَ مِنَ المُعلِّمِينَ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ مَثَلًا مَعَ الرِّسَالَةِ الثَّانِيَةِ إِلَىٰ تَيْمُوثَاوسَ، الرِّسَالَة إِلَىٰ تَيْطَسَ، اللَّتَيْنِ تَخْتَلِفَانِ عَنْ رَسَائِلِ الرَّسُولِ بُولُسَ الأُخْرَىٰ مِنْ عِدَّةِ، وُجُوهٍ، بِمَا فِيهَا أُسْلُوبُ الكِتَابَةِ» اهـ.

وَالآنَ قُلْ لِي بِرَبِّكَ: إِنْ كَانَتِ المَجَامِعُ العِلْمِيَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ لَا تَعْرِفُ مَنْ كَاتِبُ الأَسْفَارِ وَالرَّسَائِلِ وَالأَنَاجِيلِ!! فَمَنِ الَّذِي يَعْرِفُ؟!

وَكَيْفَ تَكُونُ كُلُّ هَذِهِ الرَّسَائِلِ وَالأَسْفَارِ وَالأَنَاجِيلِ الْمَجْهُولَةِ الْهُوِيَّةِ! كَيْفَ تَكُونُ ضِمْنَ الأَسْفَارِ الْقَانُونِيَّةِ؟!!

وَالْعَجِيبُ أَنَّكَ تَقْرَأُ -كَمَا مَرَّ- قَوْلَ الأَسْتَاذَ "عَادِل فَرْجِ عَبْد المَسِيحِ"، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ رِسَالَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ؛ إِذْ يَقُولُ: "مَوْضُوعُ مَعْرِفَةِ كَاتِبِ الرِّسَالَةِ كَانَ يُشَكِّلُ أَهَمِّيَةً بَالِغَةً بِالنَّسْبَةِ لِلْكَنِيسَةِ الأُولَىٰ؛ لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ قَانُونِيَّةُ الرِّسَالَةِ».

وَرِسَالَةُ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ مَجْهُولَةُ الهُوِيَّةِ!! لَا يُعْرَفُ كَاتِبُهَا، فَكَيْفَ دَخَلَتْ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟! وَمَنِ الَّذِي أَدْخَلَهَا؟! وَلِمَاذَا؟؟!!

ب- وَأَمَّا عَنِ العَهْدِ القَدِيمِ ! ! فَحَدَّثُ وَلَا حَرَجَ ! !

كَثِيرٌ مِنَ الأَسْفَارِ فِي العَهْدِ القَدِيمِ يَقُولُ المُفَسِّرُونَ عَنْهَا -المُفَسِّرُونَ المُغْسَرُونَ المُغْسَرُونَ المُغْسَرُونَ المُغْسَمَدُونَ عِنْدَ الكَنَائِسِ المِصْرِيَّةِ وَغَيْرِ المِصْرِيَّةِ - يَقُولُونَ فِي بِدَايَةِ بَعْضِ الأَسْفَارِ: «كَاتِبُ السِّفْرِ مَجْهُولُ!!».

إِنَّ الكَنِيسَةَ الأُولَىٰ كَانَتْ تَشْتَرِطُ مَعْرِفَةَ كَاتِبِ السِّفْرِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ رِجَالِ اللهِ، سَوَاءً مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوَالقِدِّيسِينَ -بِالنِّسْبَةِ لِلْعَهْدِ القَدِيمِ وَالعَهْدِ الْجَدِيدِ- أَوْ مِنْ رُسُلِ المَسِيحِ -بِالنِّسْبَةِ لِلْعَهَدِ الجَدِيدِ- كَمَا مَرَّ، وَأُكَرِّرُهُ مِنْ قَوْلِ الأُسْتَاذَ عَادِل قَرَج عَبْد المَسِيحِ (!). وَهَذَا أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ؛ إِذْ لَا يُعْقَلُ أَنْ تَقْبَلَ الكَنِيسَةُ مَا كَتَبَهُ أَبْنَاءُ الشَّيَاطِينِ وَفَاعِلُو الإِثْم كَمَا تَقْبَلُ مَا كَتَبَهُ الأَنْبِيَاءُ وَالقِدِّيسُونَ!! ثُمَّ تَضُمُّ ذَلِكَ إِلَىٰ ذَاكَ لِيَكُونَ كِتَابَهَا المُقَدَّسَ!!.

وَعَلَىٰ مَا مَرَّ مِنْ كَلَامِ الأُسْتَاذِ عَادِل فَرَجِ عَبْد المَسِيحِ فَإِنَّ السِّفْرَ الَّذِي تَجْهَلُ الكَنِيسَةُ كَاتِبَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ السِّفْرَ، وَأَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْأَسْفَارِ القَانُونِيَّةِ؛ إِذْ كَوْنُ الكَاتِبِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوِ القِدِّبِينَ أَوْ مِنْ رُسُلِ المَسِيحِ مِنْ أَهَمَّ شُرُوطِ قَانُونِيَّةِ السِّفْرِ.

وَلْنَنْظُرْ سَوِيًّا فِي أَسْفَارِ العَهْدُ القَدِيمُ، وَلْنَبْحَثْ عَنْ كَاتِبِهَا، أَهُوَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ؟! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَلْنَنْظُرْ أَهُوَ مِنَ القِدِّيسِينَ؟!! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ القِدِّيسِينَ فَلْنَنْظُرْ أَهُوَ مِنْ رُسُلِ المَسِيحِ؟!! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْنَنْظُرْ مَنْ هُوَ، وَمَا يَكُونُ؟! فَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ لِلْكَاتِبِ اسْمًا، وَلَا وَصْفًا فَلْنَعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ هَذَا السِّفْرَ مِنَ الأَسْفَارِ غَيْرِ القَانُونِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَلِمَةَ اللهِ المَحْفُوظَةَ-بِحَسَبِ قَوَاعِدِ الكَنِيسَةِ-.

### وَإِلَيْكَ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ:

سِفْرُ التَّكُوينِ:

سِفْرُ التَّكْوِينِ مِنَ الأَسْفَارِ الخَمْسَةِ الَّتِي يَنْسِبُونَهَا إِلَىٰ مُوسَىٰ!! فَهَلْ كَتَبَهُ مُوسَىٰ

يَقُولُ الدُّكْتُورُ القِسُّ صَمُونِيلُ يُوسُف، مُوَضِّحًا الخِلَافِ بَيْنَ العُلَمَاءِ حَوْلَ كَاتِبِ سِفْرَ التَّكُوِينِ يَقُولُ فِي كِتَابِ «المَدْخَلُ إِلَىٰ العَهْدِ القَدِيمِ» صَفْحَة (٨١ – ٨٨): «تَعَدَّدَتِ الآرَاءُ حَوْلَ كِتَابَةِ سِفْرِ التَّكْوِينِ، وَمَنْ هُوَ الكَاتِبُ، وَهِيَ كَمَا يَلِي:

أَوَّلًا: يَرَىٰ «فِيلْهُوزن وَجرَاف» تَبَعًا لِنَظَرِيَّةِ المَصَادِرِ أَنَّ سِفْرَ التَّكُوبِينِ كُتِبَ

27 K

بِوَاسِطَةِ شَخْصٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بِأَنْ أَخَذَ مَوَادَّ السِّفْرِ مِنَ المَصَادِرِ J,E,P كَمَا يَرَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ العُلَمَاءِ الآخِذِينَ بِنَظَرِيَّةِ المَصَادِرِ.....

ثَانِيًا: يَرَىٰ أَحَدُهُمْ أَنَّ كَاتِبَ سِفْرِ التَّكْوِينِ اسْتَقَىٰ بَعْضَ مَوَادِّ السِّفْرِ وَتَعَالِيمِهِ الَّتِي حُفِظَتْ مِنْ جِيلِ إِلَىٰ جِيلِ بِأُسْلُوبِ حِفْظِ التَّقَالِيدِ....

ثَالِثًا: يَرَىٰ «هَارِيسُونُ» أَنَّهُ لَوِ انْتَبَهَ العُلَمَاءُ إِلَىٰ هَذِهِ الفِكْرَةِ المُهِمَّةِ لِحَصَلُوا عَلَىٰ مَفْتَاحِ أَصْلِ وَكِتَابَةِ السَّفْرِ، فَالِاسْمُ الوَارِدُ فِي اللَّوْحَةِ رُبَّمَا يَكُونُ إِشَارَةً عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ كَاتِبُ اللَّوْحَةِ، فَفِي (تك ٦:٩)، وَرَدَتِ العِبَارَةُ «هَذِهِ مَوَالِيدُ نُوحٍ»، وَيَتَسَاءَلُ «هَارِيسُونُ»: أَلَيْسَ مِنَ الظَّرُورِيُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّوْحَةُ خَاصَّةً بِنُوحٍ، وَيَكُونُ هُو كَاتِبَهَا؟!...

وَيَرَىٰ النَّقْدِيُّونَ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُوسَىٰ كَاتِبًا لِسِفْرِ التَّكْوِينِ؛ لِمَا وَرَدَ بِالسَّفْرِ نَفْسِهِ». انْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَإِذَنْ؛ فَفِي أَخْسَنِ أَخْوَالِ سِفْرِ التَّكُوِينِ -وَهُوَ السَّفْرُ الَّذِي بُنِيَتْ عَلَيْهِ أُصُولٌ عَقَدِيَّةٌ كَثِيرَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ- أَنَّهُ خَالٍ مِنْ دَلِيلٍ قَوِيٍّ وَقَطْعِيٍّ يُخْبِرُنَا عَنْ كَاتِبِهِ، عَقَدِيَّةٌ كَثِيرَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ- أَنَّهُ خَالٍ مِنْ دَلِيلٍ قَوِيٍّ وَقَطْعِيٍّ يُخْبِرُنَا عَنْ كَاتِبِهِ، وَأَنَّ بِهِ إِشَارَاتٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كَاتِبَهُ هُوَ نُوحٌ!!! وَإِضَارَاتٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كَاتِبَهُ لَيْسَ مُوسَىٰ!! وَعَلَىٰ مَا قَالَهُ «فِيلُهُوزِن وَجَرَاف» فَإِنَّ كَاتِبَ السِّفْرِ مَجْهُولُ!!

فَهَلْ سِفْرُ التَّكُوِينِ عَلَىٰ مَا مَرَّ مِنَ الأَسْفَارِ القَانُونِيَّةِ؟!

سِفْرُ الخُرُوجِ:

وَهُوَ أَيْضًا مِنَ الأَسْفَارِ الخَمْسَةِ المَنْسُوبَةِ لِمُوسَىٰ ﷺ!! فَهَلْ كَتَبَهُ مُوسَىٰ

جَاءَ فِي سِفْرِ الخُرُوجِ الإِصْحَاحِ السَّادِسِ (٢٦-٢٧): «٢٦ هَذَانِ هُمَا هَارُونُ

وَمُوسَىٰ اللَّذَانِ قَالَ الرَّبُّ لَهُمَا: «أُخْرِجَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ " بِحَسَبِ أَجْنَادِهِمْ. ٢٧ هُمَا اللَّذَانِ كَلَّمَا فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ فِي إِخْرَاجِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ. هَذَانِ هُمَا مُوسَىٰ وَهَارُونُۥ

فَهَلْ يَقُولُ مُوسَىٰ عَنْ نَفْسِهِ: «هَذَانِ هُمَا هَارُونُ وَمُوسَىٰ»؟!!

فَجُمْلَةُ: «هَذَانِ هُمَا هَارُونُ وَمُوسَىٰ» أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّ كَاتِبَ السِّفْرِ شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ مُوسَىٰ.

تَقُولُ دَاثِرَةُ المَعَارِفِ الكِتَابِيَّةِ، حَرْف الخَاءِ كَلِمَةِ (الخُرُوجِ - السِّفْر) الجُزْء الثَّالِث - صَفْحَة ٢٦١: «يَزْعُمُ النُّقَّادُ -مِنْ مُخْتَلِفِ مَذَارِسِ النَّقْدِ العَالِي- أَنَّ سِفْرَ الخُرُوجِ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَسْفَارِ الخَمْسَةِ، يَتَكَوَّنُ مِنْ عِدَّةِ وَثَائِقَ أَوْ تَقَالِيدَ مُسْتَقِلَّةٍ، جُمِعَتْ مَعًا بَعْدَ زَمَنِ مُوسَىٰ بِقُرُونٍ كَثِيرَةٍ..».

وَإِذَنْ؛ فَدَائِرَةُ المَعَارِفِ الكِتَابِيَّةِ -لا الإِسْلَامِيَّةِ- تَنْقِلُ لَنَا رَأْيَ النُّقَّادِ النَّصَارَىٰ -لَا المُسْلِمِينَ – فِي كَاتِبِ سِفْرِ الخُرُوجِ وَهُوَ: أَنَّ كَاتِبَ سِفْرِ الخُرُوجِ بَلْ وَالأَسْفَارِ الخَمْسَةِ المَنْسُوبَةِ إِلَىٰ مُوسَىٰ هُوَ شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ مُوسَىٰ النَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَسْفَارَ الخَمْسَةَ مَوْجُودٌ بِهَا وَثَائِقُ وَتَقَالِيدُ جُمِعَتْ بَعْدَ زَمَنِ مُوسَىٰ بِقُرُونٍ كَثِيرَةٍ.

> فَهَلْ سِفْرُ الخُرُوجِ –المَجْهُولُ الهُوِيَّةِ– مِنَ الأَسْفَارِ القَانُونِيَّةِ؟! سِفْرُ دَانْيَالَ:

جَاءَ فِي كِتَابِ «العَهْدُ القَدِيمُ لِزَمَانِنَا الحَاضِرِ» صَفْحَة ٣٩٦ تَعْلِيقًا عَلَىٰ سِفْرِ دَانْيَالَ: "مِنْ هَذَا الخَلِيطِ نَسْتَخْلِصُ خَاتِمَةً تَبْدُو حَتْمِيَّةً، وَهِيَ أَنَّ الكِتَابَ –سِفْرَ دَانْيَالَ- تَمَّ تَأْلِيفُهُ انْطِلَاقًا مِنْ مَقَاطِعَ سَبَقَ وَضْعُهَا -المَقْطَع الرُّوَاثِي- أَضَافَ إِلَيْهَا الكَاتِبُ الرُّؤَىٰ. لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الكَاتِبَ المَجْهُولَ كَانَ ذَكِيًّا وَطَرِيفًا» اهـ.

وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ العَجَبِ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ هَذَا الكَلَامِ بِهَذَا الاِسْتِهْتَارِ!! فَيُقَالُ: «لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الكَلَامِ بِهَذَا الاِسْتِهْتَارِ!! فَيُقَالُ: «لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الكَاتِبَ المَجْهُولَ كَانَ ذَكِيًّا وَطَرِيفًا» فَلَا يُعَوِّلُ – المُؤلِّفُ – عَلَىٰ جَهَالَةِ كَاتِبِ السَّفْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَسْفَارِ كِتَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَلِمَةُ الرَّبِّ!! ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ذَكَاءِ وَطَرَافَةِ الكَاتِبِ!!.

سِفْرُ دَانْيَالَ قَالَ عَنْهُ دُكْتُورُ الفَلْسَفَةِ وَاللَّاهُوتِ «خُورِي بُولُس الفغَالِي» فِي كِتَابِهِ «المُحِيطُ الجَامِعُ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَالشَّرْق القَدِيم» صَفْحَة ٥٣٢: «أَلَّفَ قِسْمَيِ الكِتَابِ -يَعْنِي سِفْرَ دَانْيَالَ- يَهُودُ عَاشُوا فِي أَيَّامٍ أَنْطيوخسَ الرَّابِعِ القَاتِمَة....».

وَإِذَنْ؛ فَلْنَبْحَثْ فِي السِّجِلِّ المَدَنِيِّ الخَاصِّ بِدَوْلَةِ «أَنْطيو خسَ» لَعَلَّنَا نَعْثُرُ عَلَىٰ مَا يَدُلُّنَا عَلَىٰ اسْمِ كَاتِبِ هَذَا السِّفْرِ ! ! . عَجَبٌ فِي عَجَبٍ ! ! !

وَقَدْ شَهِدَ بِذَلِكَ أَيْضًا الأَبُ «اسْطَفَانُ شربنتيه»، وَتَرْجَمَ ذَلِكَ لِلعَرَبِيَّةِ الأَبُ «صُبْحي حَمَوِي اليَسُوعِي» فِي كِتَابِ «دَلِيلٌ إِلَىٰ قِرَاءَةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ» صَفْحَة • 9: «يَرْتَبِطُ هَذَا الكِتَابُ -سِفْرُ دَانْيَالَ- ارْتِبَاطًا وَثِيقًا بِزَمَنِ المَكَابِيِّينَ، فَإِنَّ مُؤَلِّفَهُ يَكْتُبُ فِي حَوَالِي السَّنَةِ ١٦٤....».

وَلَوْ بَحَنْنَا فِي قِصَّةِ حَيَاةِ دَانْيَالَ النَّبِيِّ! -وَفَقًا لِمَا جَاءَ عَلَىٰ مَوْقِعِ الأَنَّبَا تِكَلَّا (١)-

<sup>(1)</sup> http://st-takla.org/pub\_Bible-Interpretations/Introductions-Elkalima
Arabic-Bible-Fr-A-F/Mokademat-ArabicBible-01-Old-Testament/Scripture-Bible-Study-OT-32-Book-of-Daniaal.html.

لَوَجَدْنَا أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ ٦١٨ قَبْلَ المِيلَادِ، وَمَاتَ عَامَ ٥٣٤ قَبْلَ المِيلَادِ! فَكَيْفَ يَكْتُبُ سِفْرَ دَانْيَالَ فِي عَام ١٦٤؟!!

وَإِذَنَّ؛ فَكَاتِبُ السِّفْرِ لَيْسَ هُوَ دَانْيَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ شَخْصٌ آخَرُ مَجْهُولٌ ۗ وَلَا تَنْسَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَطَرِيفٌ فِي آنٍ كَمَا قَالَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ العَهْدِ القَدِيمِ لِزَمَانِنَا الحَاضِرِ- فَلَا نَعْرِفُ عَنْهُ شَيْئًا!! لَا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَلارَسْمَهُ، بَلْ وَلَا نَعْرِفُ دِيَانَتَهُ!! فَقَدْ يَكُونُ وَثَنِيًّا ادَّعَىٰ اليَهُودِيَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْبَثَ بِعَقِيدَةِ الْيَهُودِ فَكَتَبَ مَا كَتَبَ لِيَحْرِفَهُمْ عَن العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ!!.

#### سِفْرُ إِشْعِيَا:

يَقُولُ الكَاتِبُ المِصْرِيُّ النَّصْرَانِيُّ حَبِيب سَعِيد فِي كِتَابِهِ «المَدْخَلُ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ» ص ١٠٣: «اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الشُّرَّاحِ وَالبَاحِثِينَ حَوْلَ هَذَا السِّفْرِ اخْتِلَافًا لا نَظِيرَ لَهُ فِي أَيِّ سِفْرٍ آخَرَ، هَذَا وَيُجْمِعُ الدَّارِسُونَ فِي العَهْدِ القَدِيمِ عَلَىٰ أَنَّ إِشْعِيَا قَدْ يَكُونُ كَتَبَ جُزْءًا مِنْ هَذَا السِّفْرِ، بَيْنَمَا يَرَىٰ بَعْضُ الدَّارِسِينَ أَنَّ كُتَّابَ السَّفْرِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ.

وَالْإِصْحَاحَاتُ مِنْ رَقْم: (٤٠) إِلَىٰ رَقْم: (٦٦) تُمَثِّلُ مُشْكِلَةً حَادَّةً أَمَامَ الْبَاحِثِ، ذَلِكَ أَنَّ فِيهَا بَرَاهِبنَ قَوِيَّةً، وَأَدِلَّةٌ صَرِيحَةٌ تُؤَكِّدُ عَدَمَ صِلَةِ هَذِهِ الإِصْحَاحَاتِ مِنَ السُّفْرِ لِإِشْعِيَا، وَلَا تَتَّصِلُ بِالزَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ المُؤَرِّخُونَ عَصْرًا لِإِشْعِيَا، وَهُوَ الْفَتْرَةُ مِنْ: ٧٦٥-٠٠٠ ق.م. ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ إِشْعِيَا فِي بِدَايَةِ هَذِهِ الْإِصْحَاحَاتِ لَمْ يُذْكَرْ تَمَامًا، وَيَبْدُو أَنَّ الإِصْحَاحَاتِ مِنْ رَقْمٍ: (١-٣٩) كَانَتْ كِتَابًا مُنْفَصِلًا، وَأَدْمِجَا بِطَرِيقِ الصُّدْفَةِ عِنْدُ نَسْخِ أَسْفَارِ الأَنْبِيَاءِ، اهـ.

وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا «سبينوزا» فِي رِسَالَتِهِ ص ٣١١، وَتَجِدُ مِثْلَهُ أَيْضًا فِي

مُقَدِّمَةِ السَّفْرِ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ لِلكَاثُولِيكِ -مَنْشُورَات دَارِ المَشْرِق ١٩٨٣م.

فَأَيُّ عِصْمَةٍ يَدَّعُونَهَا إِذَنْ لِلْكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَهُوَ مَجْهُولُ الهُوِيَّةِ؟!! سِفْرُ أَسْتِيرَ:

يَقُولُ الدُّكْتُورُ صَمُوئِيلُ يُوسُف فِي كِتَابِ «المَدْخَلُ إِلَىٰ العَهْدِ القَدِيمِ» صَفْحَة ٢٠٤:

"يَرَىٰ يُوسيفُوسُ أَنَّ مُرْدَخَاي هُوَ الكَاتِبُ، وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الرَّأْيَ الشَّائِعَ بَيْنَ عُلَمَاءِ اليَهُودِ، وَاسْتَنَدُوا فِي هَذَا الرَّأْيِ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي الإِصْحَاحَيْنِ الأَخِيرَيْنِ، وَمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ رَسَائِلِ وَكِتَابَاتِ مُرْدَخَايِ. غَيْرَ أَنَّ صِيغَةَ ضَمِيرِ المُتكَلِّمِ لَمْ تُسْتَخْدَمْ فِي القِصَّةِ إِذَا كَانَ مُرْدَخَاي هُوَ الكَاتِبُ، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ أَنَّ مَا جَاءَ فِي (٢:١٠) يُبَيِّنُ أَنَّ مُرْدَخَاي لَمْ يَكْتُبِ السَّفْرَ. وَلَا يُعْرَفُ بِالتَّحْدِيدِ مَنْ هُو كَاتِبُ السِّفْرِ».

وَيَقُولُ الدُّكْتُورُ مَلَاك مُحَارِب فِي كِتَابِ «دَلِيلُ العَهْدِ القَدِيمِ» صَفْحَة ٥٨:

«لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ كَاتِبُ السَّفْرِ، وَلَكِنِ الوَاضِحُ مِنْ خِلَالِ السَّفْرِ أَنَّهُ يَهُودِيُّ وَطَنِيٌّ غَيُورٌ عَلَىٰ شَعْبِهِ».
 وَطَنِيٌّ غَيُورٌ عَلَىٰ شَعْبِهِ».

هَكَذَا صَرَاحَةُ «لَا نَعْرِفُ مَنْ هُوَ كَاتِبُ السِّفْرِ»!! وتَقُولُهَا دَائِرَةُ المَعَارِفِ الكِتَابِيَّةِ أَيْضًا بِكُلِّ وُضُوحٍ، وَدُونَ أَدْنَىٰ مُشْكِلَةٍ!! فَتَقُولُ تَحْتَ كَلِمَةِ "سِفْرِ أَسْتِيرَ»:

«كَاتِبُ السَّفْرِ: مَنْ هُوَ كَاتِبُ هَذَا السَّفْرِ؟ فِي الْحَقِيقَةِ نَحْنُ لَا نَجِدُ إِجَابَةً قَاطِعَةً عَلَىٰ هَذَا السُّؤَاكِ، لَا مِنْ مُحْتَوَيَاتِ السِّفْرِ، وَلَا مِنْ أَيِّ تَقْلِيدٍ مَوْثُوقٍ بِهِ».

لَا دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ الكَاتِبِ، وَلَا تَقْلِيدَ يُسَمِّي لَنَا الكَاتِبَ!! فَإِذَا مَا سَأَلْتَ

أَيَّ نَصْرَانِيِّ: مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْرِ أَسْتِيرَ ؟! فَإِنَّهُ لَنْ يُجِيبَكَ حَتَّىٰ وَلَوْ بِالكَذِبِ!!

فَأَيْنَ اشْتِرَاطُ الكَنِيسَة مَعْرِفَة كَاتِبِ السِّفْرِ لِكَيْ تَقْبَلَهُ ضِمْنَ الأَسْفَارِ القَانُونِيَّةِ؟! أَهَذِهِ هِيَ العِصْمَةُ؟!

سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ:

قَدْ يَفْرَحُ بَعْضُ النَّصَارَىٰ بِجَهَالَةِ كَاتِبِ هَذَا السِّفْرِ لِسَبَيِّنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَىٰ إِيحَاءَاتٍ جِنْسِيَّةٍ كَثِيرَةٍ، وَحَوْلَهُ كَثِيرٌ مِنَ اللَّغَطِ!

النَّانِي: أَنَّ بِهِ بِشَارَةً بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ.

وَلَكِنْ مَنْ يَفْرَحُ بِمَا يُثَارُ حَوْلَ هَذَا السِّفْرِ، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ فَرَحَهُ أَنَّهُ يُثَارُ عَلَىٰ كِتَابِهِ المُقَدَّسِ!! وَالقَدْحُ فِي بَعْضِهِ قَدْحٌ فِي كُلِّهِ.

تَقُولُ إِحْدَىٰ تَرْجَمَاتِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ المُعْتَمَدَةِ، وَهِيَ "التَّرْجَمَةُ اليَسُوعِيَّةُ" أَوْ «نُسْخَةُ الآبَاءِ اليَسُوعِيِّينَ»، العَهْد القَدِيم صَفْحَة ١٣٧٨ تَقُولُ عَنْ كَاتِبِ سِفْرِ نَشِيدِ الإنْشَادِ:

"جَرَتْ عِدَّهُ مُحَاوَلَاتٍ قِيلَ فِيهَا: إِنَّ التَّأْلِيفَ يَرُقَىٰ عَهْدُهُ إِلَىٰ زَمَنِ سُلَيْمَانَ أَوْ إِلَىٰ مَا بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، لَكِنَّ الإِنْشَاءَ وَاللَّغَةَ يَدُلَّانِ عَلَىٰ أَنَّهُ جَاءَ مُتَأَخِّرًا، فِي أَيَّامِ الفُرْسِ مَثْلًا (القَرْنِ الخَامِسِ ق.م) أَوْ حَتَّىٰ فِي العَصْرِ الهيليني (القَرْنِ النَّالِثِ ق.م). وَهُنَاكَ مَعَ ذَلِكَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الكَلِمَاتِ وَالتَّعَابِيرِ الْقَدِيمَةِ لَا يُفَسِّرُ اسْتِعْمَالُهَا دَائِمًا اللَّجُوءُ إِلَىٰ تَقْلِيدِ أُسْلُوبٍ قَدِيمٍ. وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ، فَقَدْ يَحْتَوِي نَشِيدُ الإِنْشَادِ عَلَىٰ عَنَاصِرَ قَدِيمَةٍ قَدْ يَرْقَىٰ عَهْدُهَا إِلَىٰ أَيَّامٍ سُلَيْمَانَ (٣/٦) ١١مَثَلًا)، وَمُخْتَلِفَة جِدًّا، أَصْلُهَا مِنَ حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي اعرفها) ع

الرِّيفِ، وَمِنَ المَدِينَةِ، وَمِنْ إِسْرَائِيلَ الشَّمَالِ، وَمِنْ يَهُوذَا. وَلَكِنْ مِنَ الوَاضِحِ أَنَّ مُؤَلِّفَهَا لَيْسَ سُلَيْمَانَ».

وَالسُّوَّالُ هُوَ هُوَ: نُكَرِّرُهُ فِي كُلِّ مَرَّهِ وَبَعْدَ كُلِّ سِفْرٍ: هَلْ نَشِيدُ الإِنْشَادِ المَجْهُولُ لهُويَّةِ مِنَ الأَسْفَارِ القَانُونِيَّةِ؟!

وَالآنَ بَعْدَمَا ذَكَرْتُ لَكَ بَعْضَ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ جَهَالَةِ كَتَبَةِ بَعْضِ الأَسْفَارِ، وَهُنَاكَ أَسْفَارُ أُخرَىٰ كَتَبَتُهَا مَجْهُولُونَ غَيْرَ أَنَّ المَقَامَ لَا يَتَسِعُ لِذِكْرِهَا، مِثْلُ سِفْرِ أَيُّوب، وَسِفْرَيِ المُلُوكِ (الأَوَّلِ، وَالثَّانِي)، وَيَشُوعَ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ، فَالآنَ بَعْدَمَا بَدَتْ لَكَ هَذِهِ لِسِفْرَيِ المُلُوكِ (الأَوَّلِ، وَالثَّانِي)، وَيَشُوعَ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ، فَالآنَ بَعْدَمَا بَدَتْ لَكَ هَذِهِ لَحَقَائِقُ النِّي يُقَرِّرُهَا وَيُكرِّرُهَا عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ فِي كُتَبِهِمْ، بَعْدَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مُوسَىٰ لَمْ لَحَقَائِقُ النِّي يُقرِّرُهَا وَيُكرِّرُهَا عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ فِي كُتَبِهِمْ، بَعْدَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مُوسَىٰ لَمْ كُتُبِ الأَسْفَارَ المَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ!! وَسُلَيْمَانَ لَمْ يَكْتُبْ نَشِيدَ الإِنْشَادِ!! وَدَانْيَالَ لَمْ يَكْتُبُ مُنْ وَالْكَنْ لَمْ يَكْتُبُ نَشِيدَ الإِنْشَادِ!! وَدَانْيَالَ لَمْ يَكْتُبُ بَعْدَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَكْتُبُ الشَّهِ وَالمَّسْوَبَةَ إِلَيْهِ!! وَسُلَيْمَانَ لَمْ يَكْتُبْ نَشِيدَ الإِنْشَادِ!! وَدَانْيَالَ لَمْ يَكْتُبُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الرَّبُهُ مَجْهُولً! هَلْ سَتَظَلُّ تُسَمِّي هَذِهِ الأَسْفَارَ "كَلَامَ الرَّبُ"، وَالنَيْلَ مُقَدَّسَةً "اللهِ"، وَالكَثِبَا مُقَدَّسَةً "؟!!





# الفَصْلُ الخَامِسُ النَّسَّاخُونَ حَرَّفُوا الكِتَابَ بِقَصْدٍ! وَبِغَيْرِ قَصْدٍ ﴿ إِلَّا النَّسَّاخُونَ حَرَّفُوا الكِتَابَ بِقَصْدٍ! وَبِغَيْرِ قَصْدٍ

وَلِأَنَّ هَذَا الْمَبْحَثَ الْمُهِمَّ – تَتَبُّعَ عَمَلِ النُّسَّاخِ وَأَثَرَهُ عَلَىٰ النُّصُوصِ – إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَنَاوَلَهُ بِشَيْءٍ مِنَ البَسْطِ فَإِنَّهُ سَيَحْتَاجُ إِلَىٰ مُجَلَّدَاتٍ، وَلِذَلِكَ سَأَكْتَفِي بِبَعْضِ النَّقُولَاتِ عَنْ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ دُونَ البَحْثِ فِي النُّصُوصِ نَفْسِهَا، وَبَيَانِ اخْتِلَافِ المَخْطُوطَاتِ، بَلْ وَتَنَاقُضِهَا!! وَإِلَيْكَ مُقَدِّمَةَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ طَبْعَةِ دَارِ المَشْرِقِ؛ إِذْ يَشْهَدُ عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَىٰ كِتَابِهِمُ المُقَدَّسِ أَنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِسَبَبِ عَوَامِلِ النَّسْخِ، وَضَعْفِ النَّسَّاخِينَ، وَإِلَيْكَ كَلَامَهُمْ بِنَصِّهِ:

﴿إِنَّ نُسَخَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا لَيْسَتْ كُلُّهَا وَاحِدَةً، بَلْ يُمْكِنُ الْمَرْءُ أَنْ يَرَىٰ فِيهَا فَوَارِقَ مُخْتَلِفَةَ الأَهَمِّيَّةِ، وَلَكِنَّ عَدَدَهَا كَثِيرٌ جِدًّا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، هُنَاكَ طَائِفَةٌ مِنَ الفَوَارِقِ لَا تَتَنَاوَلُ سِوَىٰ بَعْضِ قَوَاعِدِ الصَّرْفِ وَالنَّحْوِ أَوِ الأَلْفَاظِ أَوْ تَرْتِيبٍ الكَلَامِ، وَلَكِنْ هُنَاكَ فَوَارِقُ أُخْرَىٰ بَيْنَ المَخْطُوطَاتِ تَتَنَاوَلُ مَعْنَىٰ فِقْرَاتٍ بِرُمَّتِهَا. وَاكْتِشَافُ مَصْدَرِ هَذِهِ الفَوَارِقِ لَيْسَ بِالأَمْرِ العَسِيرِ.

فَإِنَّ العَهْدَ الجَدِيدَ فَدْ نُسِخَ ثُمَّ نُسِخَ طُوَالَ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ بِيَدِ نُسَّاحِ صَلَاحُهُمْ لِلْعَمَلِ مُتَفَاوِتٌ، وَمَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْصُومٌ مِنْ مُخْتَلَفِ الأَخْطَاءِ الَّتِي تَحُولُ دُونَ أَنْ تَتَّصِفَ أَيَّةُ نُسْخَةٍ كَانَتْ وَمَهْمَا بُذِلَ فِيهَا مِنَ الجُهْدِ بِالمُوَافَقَةِ التَّامَّةِ لِلْمِثَالِ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ. يُضَافُ إِلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّسَاخِ حَاوَلُوا أَحْيَانًا -عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ - أَنْ يُصَوِّبُوا مَا جَاءَ فِي مِثَالِهِمْ وَبَدَا لَهُمْ أَنَّهُ يَحْتَوِي أَخْطَاءً وَاضِحَةً أَوْ قِلَّةٍ دِقَّةٍ فِي التَّعْبِيرِ اللَّاهُوتِيِّ، وَهَكَذَا أَدْخَلُوا إِلَىٰ النَّصِّ قِرَاءَاتٍ جَدِيدةً تَكَادُ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا خَطَأً. ثُمَّ يُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ كَثِيرٌ مِنَ الفِقْرَاتِ مِنَ العَهْدِ الجَدِيدِ فِي أَثْنَاءِ إِقَامَةِ شَعَائِرِ العِبَادَةِ أَدَىٰ أَحْيَانًا إِلَىٰ إِدْخَالِ زَخَارِفَ غَايَتُهَا تَجْمِيلُ الطَّقْسِ أَوْ إِلَىٰ التَّوْفِيقِ بَيْنَ نَصُوصٍ مُخْتَلِفَةٍ سَاعَدَتْ عَلَيْهَا التَّلَاوَةُ بِصَوْتٍ عَالٍ.

وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ مَا أَدْخَلَهُ النَّسَاخُ مِنَ التَّبْدِيلِ عَلَىٰ مَرِّ القُّرُونِ تَرَاكَمَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِهِ الآخْرِ، فَكَانَ النَّصُّ الَّذِي وَصَلَ آخِرَ الأَمْرِ إِلَىٰ عَهْدِ الطَّبَاعَةِ مُثْقَلًا بِمُخْتَلَفِ بَعْضِهِ الآخْرِ، فَكَانَ النَّصُّ الَّذِي وَصَلَ آخِرَ الأَمْرِ إِلَىٰ عَهْدِ الطَّبَاعَةِ مُثْقَلًا بِمُخْتَلَفِ أَلُوانِ التَّبْدِيلِ ظَهَرَتْ فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ القِرَاءَاتِ» انظر الكِتَابُ المُقَدَّسُ لِلْكَاثُولِيكِ، طَبْعَة دَارِ المَشْرِقِ، ص١٢-١٣.

كَلَامٌ وَاضِحٌ جِدًّا، لَقَدْ غَيَّرَ النَّسَاخُ كَثِيرًا مِنَ النَّصُوصِ !! حَذَفُوا مِنْهَا! وَأَضَافُوا إِلَيْهَا! لِكَيْ يَجْعَلُوهَا مُتَوَافِقَةً مَعَ مَا يَرَوْنَهُ - هُمْ - حَسَنًا، وَغَيَّرُوا مَا يَرَوْنَهُ غَيْرَ دَقِيقٍ !! فَجَعَلُوهُ - أَيِ: النَّسَّاخُ !! - دَقِيقًا!! وَأَضَافُوا إِلَىٰ النَّصُوصِ مَا يَجْعَلُهَا قَابِلَةً لِلتَّرَانِيمِ وَزَخْرَفُوهَا! وَأَضَافُوا إِلَىٰ النَّصُوصِ مَا يَجْعَلُهَا قَابِلَةً لِلتَّرَانِيمِ وَزَخْرَفُوهَا! وَأَضَافُوا إِلَىٰ النَّسُتْ مُتَوَافِقَةً !! -، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ الأَخْطَاءِ غَيْرِ المَقْصُودَةِ فِي النَّسْخ!.

كُلُّ هَذَا أَدَّىٰ إِلَىٰ عَدَدٍ كَبِيرٍ جِدًّا مِنَ الِاخْتِلافَاتِ فِي مَعَانِي كَثِيرٍ مِنَ الفِقْرَاتِ!!.

يَقُولُ الأَسْتَاذُ شُنُودَةُ مَاهِر إِسْحَاق فِي كِتَابِهِ "مَخْطُوطَاتِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ بِلُغَاتِهَا الأَصْلِيَّةِ" طَبْعَةِ الأَنْبَا رُويسَ بِالعَبَّاسِيَّةِ، صَفْحَة ٢٠: [وَقَدْ أَظْهَرَ بَاكُ Pack فِي دِرَاسَتِهِ عَنْ طَرِيقَةِ أُورِيجَانُوسَ فِي مُقَارَنَةِ النَّصُوصِ الكِتَابِيَّةِ أَنَّ أُورِيجَانُوسَ يُرْجِعُ



## الفُرُّوقَ فِي الْقِرَاءَاتِ إِلَىٰ أَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ هِيَ:

١- أَخْطَاءٌ أَثْنَاءَ عَمَلِيَّةِ النَّقْلِ بِالنَّسَّاخَةِ نَتِيجَة انْخِفَاضِ دَرَجَةِ النَّرْكِيزِ عِنْدَ النَّاسِخ فِي بَعْضِ الأَحْيَاذِ.

٢ - النُّسَخُ الَّتِي يُتُلِفُهَا الهَرَاطِقَةُ عَمْدًا بِبَتِّ أَفْكَارِهِمْ فِيهَا أَثْنَاءَ النَّسَاخَةِ.

 ٣- التَّعْدِيلَاتُ الَّتِي يُجْرِيهَا بَعْضُ النُّسَاخِ عَنْ وَعْيِ وَبِشَيْءٍ مِنَ الإنْدِفَاعِ بِهَدَفِ
 تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ أَنَّهُ أَخْطَاءٌ وَقَعَتْ مِنْ نُسَّاخٍ سَايِقِينَ، أَوِ اخْتِلَافٌ عَنِ القِرَاءَةِ الَّتِي اعْتَادُوا سَمَاعَهَا.

### ٤ - تَعْدِيلَاتٌ بِهَدَفِ تَوْضِيحِ المَعْنَىٰ المَقْصُودِ فِي العِبَارَةِ] اهـ.

أَخْطَاءٌ وَقَعَتْ فِي المَخْطُوطَاتِ أَثْنَاءِ النَّسْخِ دُونَ عَمْدٍ، وَتَعْدِيلَات مِنْ قِبَلِ النُّسَّاخِ!! وَتَعْدِيلًات لِتَوْضِيح المَعْنَىٰ! وَمَخْطُوطَاتٌ أَضَافَ الهَرَاطِقَةُ! إِلَيْهَا عَقَائِدَ وَأَفْكَارًا تُخَالِفُ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ!!، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لا يُمْكِنُ لِعَاقِلِ أَنْ يَبْقَ فِيهِ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُ مَصْدَرًا يَتَلَقَّىٰ مِنْهُ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ، إِذْ دُسَّ فِيهِ مَا دُسَّ- بِيَدِ الهَرَاطِقَةِ - مِنْ عَقَائِدِهِمُ البَاطِلَةِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَصْلِ "لَقَدِ انْحَرَفَتِ العَقِيدَةُ عِنْدَمَا حُرِّفَ الكِتَابُ».

### وَالْآنَ هَلْ بَقِيَ مِنَ النَّصِّ الأَصْلِيِّ شَيْءٌ؟!

يَقُولُ المُهَنْدِسُ رِيَاضُ يُوسُف دَاوُد: فِي كِتَابِ «مَدْخَلٌ إِلَىٰ النَّقْدِ الكِتَابِيِّ» طَبْعَة دَارِ الْمَشْرِقِ بِبَيْرُونَ – صَفْحَة (٢٣): [كَانَ الكِتَابُ يُنْسَخُ نَسْخَ الْيَدِ فِي بِدَايَةِ الْعَصْرِ الْمَسِيحِيِّ، وَكَانُوا يَنْسَخُونَ بِأَدَوَاتٍ كِتَابِيَّةٍ بِدَائِيَّةٍ، عَنْ نُسَخِ مَنْسُوخَةٍ، وَلَقَدْ أَدْخَلَ النُّسَّاخُ الكَثِيرَ مِنَ النَّبْدِيلِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَىٰ النُّصُوصِ وَتَرَاكَمَ بَعْضُهُ عَلَىٰ حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية التي اعرفها) من (٢٠٠٥)

بَعْضِهِ الآخَرِ، فَكَانَ النُّصُّ الَّذِي وَصَلَ آخِرَ الأَمْرِ مُثْقَلًا بِأَلْوَانِ النَّبْدِيلِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ القِرَاءَاتِ؛ فَمَا إِنْ يُصْدَرُ كِتَابٌ جَدِيدٌ حَتَّىٰ تُنْشَرَ لَهُ نُسْخَاتٌ مَشْحُونَةٌ بِالأَغْلَاطِ].

وَالْآنَ قُلْ لِي بِرَبِّكَ: هَلْ مَازِلْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ هُوَ كَلِمَةُ اللهِ المَعْصُومَةُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَىٰ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالشَّرِيعَةِ الكَامِلَةِ؟!!

يَقُولُ الأَسْتَاذُ يُوسُفُ رِيَاضِ فِي كِتَابِهِ "وَحْيُ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ" طَبْعَة مَكْتَبَةِ الإِخْوَةِ - صَنْفَحَة (10، 17): [لَكِنْ لَيْسَ فَقَطْ أَنَّ النُّسَخِ الأَصْلِيَّةَ فُقِدَتْ، بَلْ إِنَّ عَمَلِيَّةَ النَّسْخِ لَمْ تَخُلُ مِنَ الأَخْطَاءِ. فَلَمْ تَكُنْ عَمَلِيَّةُ النَّسْخِ هَذِهِ وَقْتَئِذِ سَهْلَةً، بَلْ إِنَّ النُّسَاخَ كَانُوا يَلْقَوْنَ الكَثِيرَ مِنَ المَشْقَةِ، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ تَعَرُّضِهِمْ لِلخَطَإِ فِي النَّسْخِ. وَهَذَا الخَطَأُ كَانُوا يَلْقَوْنَ الكَثِيرَ مِنَ المَشْقَةِ، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ تَعَرُّضِهِمْ لِلخَطَإِ فِي النَّسْخِ. وَهَذَا الخَطَأُ كَانَ عُرْضَةً لِلتَّضَاعُفِ عِنْدَ تَكُوارِ النَّسْخِ، وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ. وَمَعَ أَنَّ كَتَبَةَ اليَهُودِ بَذَلُوا كَانَ عُرْضَةً لِلتَّضَاعُفِ عِنْدَ تَكُوارِ النَّسْخِ، وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ. وَمَعَ أَنَّ كَتَبَةَ اليَهُودِ بَذَلُوا جُهْدًا خَارِقًا لِلمُحَافَظَةِ بِكُلِّ دِقَةٍ عَلَىٰ أَقُوالِ اللهِ، كَمَا رَأَيْنَا فِي الفَصْلِ السَّابِقِ، فَلَيْسَ جُهُدًا خَارِقًا لِلمُحَافَظَةِ بِكُلِّ دِقَةٍ عَلَىٰ أَقُوالِ اللهِ، كَمَا رَأَيْنَا فِي الفَصْلِ السَّابِقِ، فَلَيْسَ مُعْدَىٰ ذَلِكَ أَنَّ عَمَلِيَّةَ النَّسْخِ كَانَتْ مَعْصُومَةً مِنَ الخَطَإِ. وَأَنْوَاعُ الأَخْطَاءِ المُحْتَمَلِ حُدُونُهَا فِي أَثْنَاءِ عَمَلِيَّةِ النَّسْخِ كَانَتْ مَعْصُومَةً مِنَ الخَطَإِ. وَأَنْوَاعُ الأَخْطَاءِ المُحْتَمَلِ حُدُونُهَا فِي أَثْنَاء عَمَلِيَّةِ النَّسْخِ كَانِتُ مَعْصُومَةً مِنَ الخَطَإِ. وَأَنْوَاعُ الأَخْطَاءِ المُحْتَمَلِ حُدُونُهَا فِي أَثْنَاء عَمَلِيَّةِ النَّسْخِ كَانَتْ مَعْصُومَةً مِنَ الخَطْؤِ.

١ - حَذْفُ حَرْفٍ أَوْ كَلِمَةٍ أَوْ أَحْيَانًا سَطْرٍ بِأَكْمَلِهِ، حَيْثُ تَقَعُ العَيْنُ سَهْوًا عَلَىٰ السَّطْرِ التَّالِي.

٢- تَكْرَارُ كَلِمَةٍ أَوْ سَطْرٍ عَنْ طَرِيقِ السَّهْوِ، وَهُوَ عَكْسُ الخَطَإِ السَّابِقِ.

٣- أَخْطَاءٌ هِجَائِيَّةٌ لِإِحْدَىٰ الكَلِمَاتِ.

أخطاءٌ سَمَاعِيَّةٌ: عِنْدَمَا يُمْلِي وَاحِدٌ المَخْطُوطَ عَلَىٰ كَاتِبٍ، فَإِذَا أَخْطَأُ الْحَاتِبُ فِي سَمَاعِ الْكَلِمَةِ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُهَا كَمَا سَمِعَهَا. وَهُوَ مَا حَدَثَ فِعْلًا فِي بَعْضِ الْكَاتِبُ فِي سَمَاعِ الْكَلِمَةِ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُهَا كَمَا سَمِعَهَا. وَهُوَ مَا حَدَثَ فِعْلًا فِي بَعْضِ

المَخْطُوطَاتِ القَدِيمَةِ أَثْنَاءَ نَقْلِ الآيَةِ الوَارِدَةِ فِي مَتَّىٰ ٢٤:١٩ «دُخُول جَمَل مِنْ ثُقْبِ إِبْرَةٍ، فَكُتِبَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: دُخُول حَبْلِ مِنْ ثُقْبِ إِبْرَةٍ، لِأَنَّ كَلِمَةَ حَبْلِ اليُونَانِيَّةَ قَرِيبَةُ الشَّبَهِ جِدًّا مِنْ كَلِمَةِ جَمَلِ، وَلِأَنَّ الفِكْرَةَ غَيْرُ مُسْتَبْعَدَةٍ!

٥ - أَخْطَاءُ الذَّاكِرَةِ: أَيْ أَنْ يَعْتَمِدَ الكَاتِبُ عَلَىٰ الذَّاكِرَةِ فِي كِتَابَةِ جُرْء مِنَ الآبَةِ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَبْدُو السَّبَبُ فِي أَنَّ أَحَدَ النُّسَّاخِ كَتَبَ الآيَةَ الوَارِدَةَ فِي أَفسس ٥: ٩ «ثَمَر الرُّوحِ ۗ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ: ثَمَر النُّورِ. وَذَلِكَ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَىٰ ذَاكِرَتِهِ فِي حِفْظِ الآيَةِ الوَارِدَةِ فِي غلاطية ٥: ٢٢، وَكَذَلِكَ "يَوْم اللهِ" فِي ٢بطرس٣: ١٢ كُتِبَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ "يَوْم الرَّبِّ» وَذَلِكَ لِشَيُوعَ هَذَا التَّعْبِيرُ فِي العَدِيدِ مِنَ الأَمَاكِنِ فِي كِلَا العَهْدَيْنِ: القَديم وَالجَدِيدِ.

٣- إِضَافَةُ الحَوَاشِي المَكْتُوبَةِ كَتَعْلِيقِ عَلَىٰ جَانِبِ الصَّفْحَةِ كَأَنَّهَا مِنْ ضِمْن المَتْنِ: وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَبْدُو سَبَبٌ فِي إِضَافَةِ بَعْضِ الأَجْزَاءِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي أَقْدَم النُّسَخ وَأَدَّقَهَا، مِثْلُ عِبَارَةِ «السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الجَسَدِ، بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ» فِي رُومِيَّة ٨: ١، وَأَيْضًا عِبَارَةُ «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ...» الوَارِدَةُ فِي ١ يُوحَنَّا ٥: ٧].

وَالسُّؤَالُ الآنَ: هَلْ مَا زَالَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ مَحْفُوظًا! لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ حَرْفٌ وَلَمْ يُنْقَصْ مِنْهُ حَرِّفٌ؟!!



# الفَصْلُ السَّادِسُ قِصَّةُ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ بَيْنَ إِضَافَةِ النُّسَّاخِ وَحَذْفِ الآبَاءِ!!

قِصَّةُ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ: هِيَ قِصَّةٌ شَهِيرَةٌ جَاءَتْ فِي إِنْجِيل يُوحَنَّا فِي آخِرِ الإصْحَاح السَّابِع، وَأَوَّلِ الإصْحَاحِ النَّامِنِ، وَسَبَبُ الضَّجَّةِ المُثَارَةِ حَوْلَ هَذِهِ القِصَّةِ هُوَ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي بَعْضِ مَخْطُوطَاتِ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي أَكْثَرِ المَخْطُوطَاتِ!! وَهَذَا رَاجِعٌ لِأَسْبَابٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِلَيْكَ القِصَّةَ مِنْ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا (11/A-07/V)

«٥٣ فَمَضَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَىٰ بَيْتِهِ.١ أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَىٰ إِلَىٰ جَبَلِ الزَّيْتُونِ. ٢ ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَىٰ الْهَيْكُل فِي الصُّبْحِ، وَجَاءَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُمْ. ٣وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنَّا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسْطِ ٤ قَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْل، ٥ وَمُوسَىٰ فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟» ٦قَالُوا هَذَا لِيُجَرِّبُوهُ، لِكَيْ يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. وأَمَّا يَسُوعُ فَانْحَنَىٰ إِلَىٰ أَسْفَلُ، وَكَانَ يَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَىٰ الأَرْضِ. ٧وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ انْتَصَبَ، وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ!» ٨ثُمَّ انْحَنَىٰ أَيْضًا إِلَىٰ أَسْفَلُ، وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَىٰ الأَرْضِ. ٩وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا، وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تُبَكِّتُهُمْ، خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا، مُبْتَذِئِينَ مِنَ الشُّيُوخ إِلَىٰ الآخِرِينَ. وبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ، وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي الْوَسْطِ. ١٠ فَلَمَّا انْتَصَبَ يَسُوعُ، وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَىٰ الْمَرْأَةِ، قَالَ لَهَا: «يَا امْرَأَةُ، أَيْنَ هُمْ أُولَئِكَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا

دَانَكِ أَحَدٌ؟» ١١ فَقَالَتْ: «لَا أَحَدَ يَا سَيِّدُ!». فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ: «وَلَا أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي، وَلَا تُخْطِئِي أَيْضًا ﴾. انْتَهَتِ القِصَّةُ كَمَا جَاءَتْ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا.

اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ حَوْلَ سِرِّ الْحَيْفَاءِ هَذِهِ القِصَّةِ مِنْ أَكْثَرِ المَخْطُوطَاتِ -حَتَّىٰ إِنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي المَخْطُوطَةِ الفَاتِيكَانِيَّةِ!! - فَعِنْهُمْ مَنْ قَالَ:

حَذَفَ الآبَاءُ هَذِهِ القِصَّةَ مِنْ أَكْثِرِ مَخْطُوطَاتِ الأَنَاجِيلِ خَشْيَةَ انْتِشَارِ الفَاحِشَةِ!! يَقُولُ الأَبُ مَتَّىٰ المِسْكِينُ فِي شَرْحِ إِنْجِيلِ القِدِّيسِ يُوحَنَّا: "وَيَكْشِفُ هَؤُلَاءِ الآبَاءُ سَبَبَ غِيَابٍ هَذِهِ القِصَّةِ فِي المَخْطُوطَاتِ الأُخْرَىٰ، وَهُوَ خَوْفُ الآبَاءِ الأَوَائِلِ مِنَ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ القِصَّةِ كَمُشَجِّعٍ لِلانْحِلَالِ الخُلُقِيِّ، مِمَّا حَدَا بِهِمْ إِلَىٰ حَذْفِهَا مِنْ نُسَخ بَعْضِ المَخْطُوطَاتِ».

وَإِذَنْ؛ فَالآبَاءُ يَعْرِفُونَ مَا يَنْفَعُ البَشَرِيَّةَ، وَمَا يَضُرُّهَا أَكْثَرَ مِنْ رَبِّهِمْ يَسُوعُ!! فَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا بَيْنَهُمُ الآنَ لَعَلَّمُوهُ مَا يَجِبُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ !!!.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ القِصَّةَ دَخِيلَةٌ عَلَىٰ الإِنْجِيلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ!!.

كما جَاءَ فِي التَّرْجَمَةِ اليَسُوعِيَّةِ مَدْخَلُ إِنْجِيلِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا (صَفْحَة ٢٨٦ – ٢٨٧) مَا يَلِي: «أَمَّا رِوَايَةُ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ (٧/ ٥٣) إِلَىٰ (٨/ ١١) فَهُنَاكَ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ مَرْجِعِ مَجْهُولٍ فَأَذْخِلَتْ فِي زَمَنٍ لَاحِتِي...».

وَإِذَنْ؛ فَعُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ اخْتَلَفُوا: هَلْ حُذِفَتِ القِصَّةُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوْ أَنَّهَا دَخِيلَةٌ عَلَىٰ الكِتَابِ؟!!

فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَخِيلَةٌ عَلَىٰ الإِنْجِيلِ، وَأَنَّ هُنَاكَ إِجْمَاعًا على ذلك!! مَعَ

حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها) عن العلام المتابعة التي أعرفها)

العِلْمِ أَنَّ الأَبَ مَتَّىٰ المِسْكِينَ يَرَىٰ أَنَّ بَعْضَ الآبَاءِ قَامُوا بِحَذْفِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً خَوْفًا مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تُسَبِّبَهُ مِنَ انْجِلَالٍ أَخْلَاقِيًّ!! بَيْنَمَا وَضَعَنْهَا بَعْضُ التَّرْجَمَاتِ ضِمْنَ نُصُوصِ الإِنْجِيلِ!!.

يَقُولُ الدُّكْتُورُ بَارِتُ إِيرِمَانَ فِي كِتَابِهِ "تَحْرِيف أَقُوالِ يَسُوعَ. مَنِ الَّذِي حَرَّفَ وَلِمَاذَا؟ " وَهُوَ كِتَابٌ مِنْ أَكْثَرِ الكُتُبِ مَبِيعًا، وَمُؤَلِّفُهُ حَاصِلٌ عَلَىٰ دَرَجَتَيِ الدُّكْتُورَاه فِي الفَلْسَفَةِ، وَالأُسْتَاذِيَّةِ فِي اللَّاهُوتِ مِنْ مَعْهَدِ بِرِينْسُونَ اللَّاهُوتِيِّ التَّعْلِيمِيِّ - وَلَكِنَّهُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ اطَّلَاعِهِ عَلَىٰ مَصَادِرِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ! وَمَا قَالَهُ عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ حَوْلَ الكِتَابِ كَثْرَةِ اطَّلَاعِهِ عَلَىٰ مَصَادِرِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ! وَمَا قَالَهُ عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ حَوْلَ الكِتَابِ المُقَدِّسِ، أَصْبَحَ يُعْلِنُ أَنَّ الكِتَابِ المُقَدَّسَ مُحَرَّفٌ!! - وَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ اللَّقَاءَاتِ وَالكَلِمَاتِ المُقَدِّسِ، أَصْبَحَ يُعْلِنُ أَنَّ الكِتَابِ المُقَدِّسَ مُحَرَّفٌ!! - وَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ اللَّقَاءَاتِ وَالكَلِمَاتِ المُصَوَّرَةِ عَلَىٰ الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوتِيَّةِ، يَقُولُ د/ بَارْتُ إِيرِمَان تَحْتَ فَصْلِ "أَمْثِلَة عَلَىٰ الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوتِيَّةِ، يَقُولُ د/ بَارْتُ إِيرِمَان تَحْتَ فَصْلِ "أَمْثِلَة عَلَىٰ الشَّبَكِيرَاتِ" يَقُولُ عَنْ قِصَّةِ المَوْأَةِ الزَّانِيَةِ الوَارِدَةِ فِي إِنْجِيل يُوحَى الْعَاءَاتِ وَالكَلِمَاتِ وَالتَعْيِيرَاتِ" يَقُولُ عَنْ قِصَّةِ المَوْأَةِ الزَّانِيَةِ الوَارِدَةِ فِي إِنْجِيل يُوحَيْلُ يُورَاتِ " يَقُولُ عَنْ قِصَّةِ المَوْأَةِ الزَّانِيَةِ الوَارِدَةِ فِي إِنْجِيل يُوحَيَّا!!! -:

"قِصَّةُ يَسُوعَ وَالمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ رُبَّمَا هِي وَاحِدَةٌ مِنْ أَشْهَرِ قِصَصِ يَسُوعَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَلَقَدْ ظَلَّتْ دَائِمًا إِحْدَىٰ القِصَصِ المُفَضَّلَةِ لَدَىٰ جَمِيعِ أَفْلَامٍ هُولْيُوودَ الَّتِي تَنَاوَلَتْ حَيَاتَهُ. بَلْ إِنَّهَا نَجَحَتْ فِي أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنْ فِيلْمِ "آلَامِ المَسِيحِ" لِمُخْرِجِهِ تَنَاوَلَتْ حَيَاتَهُ. بَلْ إِنَّهَا نَجَحَتْ فِي أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنْ فِيلْمِ "آلَامِ المَسِيحِ" لِمُخْرِجِهِ مِل جِيبُسُون، رَغْمَ أَنَّ الفِيلْمَ يُرَكِّزُ فَقَطْ عَلَىٰ السَّاعَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ حَيَاةٍ يَسُوعَ (القِصَّةُ مِل جِيبُسُون، رَغْمَ أَنَّ الفِيلْمَ يُرَكِّزُ فَقَطْ عَلَىٰ السَّاعَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ حَيَاةٍ يَسُوعَ (القِصَّةُ رَغْمَ مَعَالَجَتُهَا فِي إِحْدَى الإِرْتِجَاعَاتِ الفَنَيَّةِ) (flashbacks) هَذِهِ القِصَّةُ رَغْمَ شُهْرَيْهَا مَوْجُودَةٌ فِي فِقْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ مِنَ العَهْدِ الجَدِيدِ، تَحْدِيدًا فِي يُوحَنَّا (٧/ ٥٣): مُرْمِي لَا تَبُدُو أَصْلِيَّةً حَتَّىٰ فِي هَذَا المَوْضِع.

عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ رَوْنَقِ القِصَّةِ وَجَوْدَتِهَا الأَخَّاذَةِ، وَحَبْكَتِهَا الفِطْرِيَّةِ، فَهُنَاكَ مُشْكِلَةٌ أُخْرَىٰ عَوِيصَةٌ تُوَاجِهُهَا كَمَا سَيَتَّضِحُ، فَهَذِهِ القِصَّةُ لَمْ تَكُنْ أَصْلِيَّةً فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا. بَلْ لَمْ تَكُنْ فِي الوَاقِعِ جُزْءًا أَصِيلًا مِنْ أَيِّ إِنْجِيلٍ. فَلَقَدْ أُضِيفَتْ بِمَعْرِفَةِ نَاسِخ آخَرَ فِي زَمَنِ مُتَأْخُرٍ.

كَبْفَ نَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فِي الوَاقِعِ العُلَمَاءُ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِالتَّقْلِيدِ المَخْطُوطِ لَيْسَ لَدَيْهِمْ أَيُّ شُكُوكٍ بِشَأْنِ هَذِهِ الحَالَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الخُصُوصِ. فِي هَذَا الكِتَابِ فِي وَقْتٍ لَاحِقٍ سَنَقُومُ بِفَحْصِ أَكْثَرَ عُمْقًا لِأَنْوَاعِ الدَّلِيلِ الَّذِي يُورِدُهُ العُلَمَاءُ لِلْحُكْمِ عَلَىٰ هَذَا النَّوْعِ مِنَ

سَأَشْرَحُ الآنَ قَلِيلًا مِنَ الحَقَائِقِ الأَسَاسِيَّةِ الَّتِي ثَبَتَ أَنَّهَا مُفْنِعَةٌ لِلْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ تَقْرِيبًا مِنْ مُخْتَلَفِ الِاتِّجَاهَاتِ:

القِصَّةُ غَيْرٌ مَوْجُودَةٍ فِي أَقْدَم وَأَفْضَلِ مَخْطُوطَاتِنَا لإِنْجِيلِ يُوحَنَّا.

أُسْلُوبُ الكِتَابَةِ المُسْتَخْدَمُ فِيهَا أَصْعَبُ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ الَّذِي نَجِدُهُ فِي بَقِيَّةِ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا (بِمَا فِي ذَلِكَ القِصَصُ الَّتِي قَبْلَهَا، وَالَّتِي بَعْدَهَا مُبَاشَرَةً).

كَمَا تَتَضَمَّنُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الكَلِمَاتِ وَالجُمَلِ الَّتِي هِيَ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَىٰ غَرِيبَةٍ

وَالنَّتِيجَةُ الَّتِي لَا مَفَرَّ مِنْهَا: هَذِهِ الفِقْرَةُ لَمْ تَكُنْ جُزْءًا أَصِيلًا مِنَ الإِنْجِيل. فَكَيْفَ حَدَثَ أَنْ أُضِيفَتْ هَذِهِ القِصَّةُ إِذَنْ؟ هُنَاكَ العَدِيدُ مِنَ النَّظَرِيَّاتِ حَوْلَ هَذَا الأَمْرِ. مُعْظَمُ العُلَمَاءِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِنَ المُحْتَمَل أَنَّهَا كَانَتْ قِصَّةً مَعْرُوفَةً، وَمُتَدَاوَلَةً فِي التَّقْلِيدِ الشَّفَوِيِّ حَوْلَ يَشُوعَ، وَأَنَّهَا أُضِيفَتُ فِي لَحْظَةٍ مَا إِلَىٰ هَامِشِ إِحْدَىٰ المَخْطُوطَاتِ. وَمِنْ هُنَاكَ اعْتَقَدَ بَعْضُ النُّسَّاخُ أَوْ غَيْرُهُمْ أَنَّ المُلَاحَظَةَ المَوْجُودَةَ فِي الهَامِشِ يُقْصَدُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنَ النَّصِّ، وَلِدَلِكَ أَدْخَلُوهَا مُبَاشَرَةً بَعْدَ القِصَّةِ الَّتِي تَنْتَهِي عِنْدَ يُوحَنَّا ٧: ٥٢. مِنَ الجَدِيرِ بِالمُلَاحَظَةِ أَنَّ نُسَّاخًا آخَرِينَ أَدْخَلُوا القِصَّةَ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فِي العَهْدِ الجَدِيدِ -بَعْضُهُمْ بَعْدَ يُوحَنَّا ٢١: ٢٥، عَلَىٰ سَبِيلِ المِثَالِ، وَالآخَرُونَ، وَهُوَ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الطَّرَافَةِ، بَعْدَ لُوقًا ٢١: ٣٨ عَلَىٰ أَيَّةِ حَالٍ، أَيَّا كَانَ كَاتِبُ القِصَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا بِالتَّأْكِيدِ.

لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ القِصَّةُ جُزْءًا مِنْ يُوحَنَّا فِي الأَصْلِ، فَهَلْ كَانَ مِنَ المُفْتَرَضِ أَنْ تُصْبِحَ جُزْءًا مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟».

انْتَهَىٰ كَلَامُ الدُّكْتُور بَارْتُ إيرمَان مِنْ كِتَابِهِ "تَحْرِيفِ أَقْوَالِ يَسُوعَ.. مَنِ الَّذِي حَرَّفَ وَلِمَاذَا؟» -تَرْجَمَة مَوْقِع الدَّعْوَةِ-.

وَإِذَنْ؛ فَقِصَّةُ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ تَضَعُ الكِتَابَ المُقَدَّسَ بَيْنَ خِيَارَيْنِ أَحْلَاهُمَا مُرُّ، وَكِلَا الخِيَارَيْنِ يُوصِلُنَا فِي النِّهَايَةِ إِلَىٰ نَتِيجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ: أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ مُحَرَّفٌ بِفِعْلِ فَاعِلِ!!.

الخِيَارُ الأَوَّلُ: أَنَّ القِصَّةَ دَخِيلَةٌ عَلَىٰ الإِنْجِيلِ بِفِعْلِ فَاعِل، وَهَذَا مَا قَالَتُهُ التَّرْجَمَةُ اليَسُوعِيَّةُ، وَقَالَهُ أَيْضًا الدُّكْتُور بَارتُ إيرْمَان. وَإِذَنْ فَهُوَ تَحْرِيفٌ بِالإِضَافَةِ؛ إِذْ أَضَافُوا إِلَىٰ الإِنْجِيل مَا لَيْسَ مِنْهُ.

النجِيَارُ النَّانِي: أَنَّ القِصَّةَ وَقَعَتْ بِالفِعْلِ مَعَ يَسُوعَ، وَنَقَلَهَا عَنْهُ تَلَامِذَتُهُ، ثُمَّ حَذَفَهَا بَعْضُ الآبَاءِ مِنْ أَكْثَرِ المَخْطُوطَاتِ؛ خَشْيَةَ انْتِشَارِ الفَاحِشَةِ -كَمَا قَالَ الأَبُ مَتَّىٰ المِسْكِينُ- فَهُوَ تَحْرِيفٌ أَيْضًا؛ إِذْ حَذَفُوا مِنَ الأَنْجِيل مَا هُوَ مِنْه عَمْدًا.

فَهَلْ مَاذِلْتَ تَعْتَقِدُ أَنْه لَن يَزُولَ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنَ الِكتَابِ إِلا بَعدَ أَن تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ؟





# الفَصْلُ السَّابِعُ الكِتَابُ المُتَنَاقِضُ!!

مَعْلُومٌ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ المُتَنَاقِضَاتِ مِنَ المُسْتَحِيلَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ شَرِيعَةٍ فِي زَمَنٍ، وَشَرِيعَةٍ أُخْرَىٰ فِي زَمَنِ آخَرَ، فَشَرِيعَةُ نُوح لَيْسَتْ مُتَطَابِقَةً تَمَامًا مَعَ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ، وَهَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ، فَوُقُوعٍ بَعْضِ الإخْتِلَافَاتِ بَيْنَ الشَّرَائِعِ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَىٰ التَّنَاقُضِ، وَلَكِنْ وُقُوعُ الإِخْتِلَافَاتِ فِي الْقِصَصِ وَالأَخْبَارِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ التَّنَاقُضِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: «لَقَدْ عَاشَ المَسِيحُ ٣٣ عَامًا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَىٰ السَّمَاءِ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا: «لَقَدْ عَاشَ المَسِيحُ ٥٥ عَامًا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ؛ لَعَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ تَنَاقَضَ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ إِحْدَىٰ الخَبَرَيْنِ صَادِقًا وَالخَبَرُ الآخَرُ كَاذِبًا، أَوْ يَكُونُ كِلَاهُمَا كَاذِبًا، وَلَيْسَ غَرِيبًا أَنْ يَقَعَ التَّنَاقُضُ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ، أَمَّا أَنْ يَقَعَ التَّنَاقُضُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ كَتَبَهُ قِدِّيسُونَ!! مَعْصُومُونَ!! مُؤَيَّدُونَ بِالرُّوحِ القُدُسِ! فَهَذَا أَمْرٌ لَا يُقْبَلُ.

لَقَدْ تَحَدَّىٰ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ غَيْرَ المُؤْمِنِينَ بِالقُرْآنِ الكَرِيم أَنْ يَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اخْتِلَافًا أَوْ تَنَاقُضًا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْيِلَاهَا كَثِيرًا ﴿ الناء: ٨٢].

فَعَلَامَةُ بَشَرِيَّةِ الكَلَامِ - أَيْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ البَشْرِ غَيْرِ المَعْصُومِينَ - أَنْ تَجِدَ فِيهِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ يَتَكَلَّمُ كَلَامًا كَثِيرًا إِلَّا وُجِدَ فِي كَلَامِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ، إِمَّا حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي اعرفها) عن الله المائة التي اعرفها)

فِي الوَصْفِ وَاللَّفْظِ، وَإِمَّا فِي جَوْدَةِ المَعْنَىٰ، وَإِمَّا أَنْ يَتَنَاقَضَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُذِبَ.

فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَجْنَى القُرْآنَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَبَّرُوهُ كُلَّهُ، لِأَنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا فِي وَصْفٍ، وَلَا تَنَاقُضًا فِي قَصَصٍ أَوْ شَرْعٍ، وَلَا كَذِبًا، وَهَذَا هُوَ أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ كَلامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

فَإِذَا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْتَبِرَ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لِتَعْرِفَ هَلْ هُوَ كَلَامُ اللهِ أَمْ لَا؟ فَانْظُرْ فِيهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ يَحْتَوِي عَلَىٰ تَنَاقُضَاتٍ فَاعْلَمْ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ كَلَامَ اللهِ.

وَسَنَضْرِبُ لِلتَّنَاقُضِ أَمْثِلَةً مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ!! وَإِلَيْكَ مِثَالَيْنِ مِنَ التَّنَاقُضَاتِ العَدَدِيَّةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ -مَعَ العِلْمِ أَنَّهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا-:

جَاءَ فِي سِفْرِ المُلُوكِ الأَوَّلِ (٢٦/٤): "وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مِذْوَدٍ لِخَيْل مَرْكَبَاتِهِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَارِسٍ».

وَإِذَنْ؛ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ «كِتَابٌ مُقَدَّسٌ وَمَعْصُومٌ» أَنْ يُؤْمِنَ أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مِذْوَدٍ لِخَيْلِ مَرْكَبَاتِهِ.

جَاءَ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ الثَّانِي (٩/ ٢٥): «وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ أَرْبَعَةُ آلافِ مِذْوَدِ خَيْل وَمَرْكَبَاتٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَارِسٍ».

وَإِذَنْ؛ فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ "كِتَابٌ مُقَدَّسٌ وَمَعْصُومٌ" يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ يَمْلِكُ أَرْبَعَةَ آلَافِ مِذْوَدٍ لِخَيْلِ مَرْكَبَاتِهِ فَقَطْ لَا أَرْبَعِينَ أَلْفًا!!. تَنَاقُضٌ وَاضِحٌ وَبَيِّنٌ! أَرْبَعُونَ أَلْفًا أَمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ!! وَأَيُّ السِّفْرَيْنِ أَصْدَقُ مِنَ الآخَرِ؟!!

#### وَمِثَالٌ آخَرُ:

جَاءَ فِي سِفْرِ صَمُوئِيلَ الثَّانِي (٨/٤): «فَأَخَذَ دَاوُدُ مِنْهُ أَلْفًا وَسَبْعَ مِئَةِ فَارِسٍ، وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَاجِلِ. وَعَرْقَبَ دَاوُدُ جَمِيعَ خَيْلِ الْمَرْكَبَاتِ، وَأَبْقَىٰ مِنْهَا مِثَةَ مَرْكَبَةٍ».

وَجَاءَ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ الأَوَّلِ (١٨/٤): «وَأَخَذَ دَاوُدُ مِنْهُ أَلْفَ مَرْكَبَةٍ، وَسَبْعَةَ آلافِ فَارِسٍ، وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَاجِلٍ، وَعَرْقَبَ دَاوُدُ كُلَّ خَيْلِ الْمَرْكَبَاتِ، وَأَبْقَىٰ مِنْهَا مِئَةَ مَرْكَبَةٍ».

تَدْرِي كُمْ تَنَاقَضٍ وَقَعَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟ إِنَّهَا مِئَاتٌ التَّنَاقُضَاتِ إِنْ لَمْ تَكُنْ آلَاف!! وَلَا أَقُولُ لَكَ: سَلْ غَيْرَكَ عَنْهَا، وَلَكِنْ أَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ المَسِيحُ: "فَتَشُوا الْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً. وَهِيَ الَّتِي تَشْهَدُ لِي» يُوحَنَّا (٥/ ٣٩).

فَأَيُّ سِفْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْفَارِ هُوَ أَصْدَقُ مِنَ الآخَرِ؟! وَأَيْنَ نَجِدُ كَلَامًا خَالٍ مِنَ التَّنَاقُضَاتِ إِنْ كَانَ كَلَامُ الرَّبِّ يَجْمَعُ التَّنَاقُضَاتِ؟!!

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ التَّنَاقُضَاتِ فِي العَهْدِ القَدِيمِ مُبَرَّرَةٌ وَمَنْطِقِيَّةٌ؛ لِأَنَّ أَسْفَارَ العَهْدِ القَدِيمِ ظَلَّتْ تُنْسَخُ لِآلَافِ السِّنِينَ.

فَيْقَالُ لَهُ: وَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدَم عِصْمَةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ مِنْ قِبَلِ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَعَوَامِلُ النَّسْخِ قَدْ غَيَّرَتْهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: وَمَا هُوَ قَولُكَ فِي التَّنَاقُضَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي العَهْدِ الجَدِيدِ!! الَّذِي - كَمَا تَزْعُمُونَ – كُتِبَ بَعْدَ رَفْع حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها) على المتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها)

المَسِيحِ بِعَشَرَاتِ السِّنِينَ ؟!!

لَقَدْ وَقَعَ التَّنَاقُضُ فِي العَهْدِ الجَدِيدِ، وَفِي الأَنَاجِيلِ الأَرْبَعَةِ عَلَىٰ وَجُهِ النَّحْدِيدِ!! -مَعَ صِغَرِ حَجْمِهَا بِالنَّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَمَعَ ذَلِكَ حَوَنْ تَنَاقُضَاتٍ كَثِيرَةً جِدًّا-.

## لَقَدْ تَنَاقَضَتِ الْأَنَاجِيلُ كَثِيرًا عِنْدَمَا سَرَدَتْ لَنَا قِصَّةَ الصَّلْبِ:

يَحْكِي لَنَا كَاتِبُ إِنْجِيلِ مُرْقُسَ (١٥ / ٢٠-٢١): "وَبَعْدَمَا اسْتَهْزَأُوا بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ الأَرْجُوانَ وَٱلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ. ٢١ فَسَخَّرُوا رَجُلاً مُجْتَازًا كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَهُوَ سِمْعَانُ الْقَيْرَوَانِيُّ أَبُو أَلَكْسَنْدَرُسَ وَرُوفُسَ، لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ».

وَهَذَا مَا جَاءَ فِي إِنْجِيلِ مَتَّىٰ (٣٢/٢٧) : «وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَوَانِيًّا اسْمُهُ سِمْعَانُ، فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ\*، وَجَاءَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي إِنْجِيلِ لُوقَا (٢٦/٢٣).

وَإِذَنْ؛ فَالرَّجُلُ الَّذِي حَمَلَ الصَّلِيبَ لِكَيْ يُصْلَبَ عَلَيْهِ المَسِيحُ - بِحَسَبِ الثَّلَاثَةِ أَنَاجِيل المَاضِيَةِ - هُوَ رَجُلٌ اسْمُهُ سِمْعَانُ القَيْرُوانِيُّ.

وَلَكِنْنَا إِذَا مَا نَظَرْنَا فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا سَنَجِدُ لَهُ رَأْيًا آخَرَ!! فَقَدْ جَاءَ فِي الإضحاحِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا: "فَحِينَئِذٍ أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ. ١٧ فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: "مَوْضِعُ الْجُمْجُمَةِ" وَيُقَالُ لَهُ: "مَوْضِعُ الْجُمْجُمَةِ" وَيُقَالُ لَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ: "جُلْجُنَةٌ"، ١٨ حَيْثُ صَلَبُوهُ، وَصَلَبُوا اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي الْوَسْطِ".

وَإِذَنْ؛ فَحَامِلُ الصَّلِيبِ هُوَ يَسُوعُ وَلَيْسَ سِمْعَانَ! وَالآنَ قُلْ بِرَبِّكَ: هَلْ هَذَا تَنَاقُضٌ أَمْ لَا؟!!

وَأَيُّ الخَبَرَيْنِ نُصَدِّقُ؟! وَأَيُّهُمَا نُكَذُّبُ؟!!

فَهَلْ يَتَنَاقَضُ كَلَامُ الرَّبِّ؟! أَمْ هُوَ التَّحْرِيفُ -بِقَصْدٍ وَغَيْرِ قَصْدٍ-؟!

وَمِنَالٌ آخَرُ عَلَىٰ التَّنَاقُضِ فِي الْأَنَاجِيلِ:

جَاءَ فِي إِنْجِيلِ لُوقَا (٢٩/١١): "وَفِيمَا كَانَ الْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ، ابْتَدَأَ يَقُولُ -أَيِ: المَسِيخُ -: هَذَا الْجِيلُ شِرِّيرٌ. يَطْلُبُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَىٰ لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةُ يُونَانَ النَّبِيِّ»، وَجَاءَ مِثْلُ هَذَا العَدَدِ أَيْضًا فِي إِنْجِيلِ مَتَّىٰ!.

وَالسُّوَّالُ الآنَ: هَلْ أُعْطِيَ هَذَا الجِيلُ آيَاتِ وَمُعْجِزَاتٍ عَلَىٰ يَدِ الْمَسِيحِ أَمْ لا؟!! بِالطَّبْعِ نَعَمْ!

فَمَا مَعْنَىٰ هَذَا العَدَدِ إِذَنْ؟؟

لَنْ تَجِدَ لِهَذَا السُّؤَالِ إِجَابَةً إِلَّا بِالفَلْسَفَاتِ الكَاذِبَةِ المَاكِرَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الأَنَاجِيلِ وَفِي غَيْرِهَا مِنْ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ، - وَثَبَتَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ - أَنَّ اللهَ أَجْرَىٰ عَلَىٰ يَدِ المَسِيحِ كَثِيرًا مِنَ المُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ.

وَلْنَنْظُرُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي النَّصِّ، وَلَكِنْ هَذِهِ المَرَّةُ مِنْ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ (٢٢/ ٣٩-٤٠): «فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَىٰ لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيِّ. ٤٠ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ، هَكَذَا يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي قَلْبِ الأَرْضِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ». وَالعَجِيبُ هُنَا أَنَّ المَصْلُوبَ – ابْنَ الإِنْسَانِ – لَمْ يَمْكُثْ فِي القَبْرِ – قَلْبِ الأَرْضِ – ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ، وَإِنَّمَا مَكَثَ لَيْلَةَ السَّبْتِ – أَيِ: الجُمُعُةَ لَيْلًا – وَيَوْمَ اللَّرْضِ – ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيْلًا – وَيَوْمَ السَّبْتِ، وَلَيْلَةَ الأَّحِدِ نَظَرَتْ مَرْيَمُ فِي القَبْرِ فَلَمْ السَّبْتِ، وَلَيْلَةَ الأَّحَدِ نَظَرَتْ مَرْيَمُ فِي القَبْرِ فَلَمْ يَكُنْ بِدَاخِلِهِ!!

إِنَّ يُونَانَ النَّبِيِّ لَمْ يَمُتُ وَإِنَّمَا دَخَلَ جَوْفَ الحُوتِ حَيًّا وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ حَيًّا، وَمَكَثَ فِي جَوْفِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ!! فَأَيْنَ مَا يَذْكُرُهُ النَّصَارَىٰ مِنْ صَلْبِ! المَسِيحِ - بِزَعْمِهِمْ - وَمَوْتِهِ!! وَبَقَائِهِ فِي القَبْرِ مَيِّتًا -لَا حَيًّا - يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ عَلَىٰ أَفْصَىٰ - بِزَعْمِهِمْ - وَمَوْتِهِ!! وَبَقَائِهِ فِي القَبْرِ مَيِّتًا -لَا حَيًّا - يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ عَلَىٰ أَفْصَىٰ تَقْدِيرٍ، لَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ!! فَأَيْنَ هَذَا مِمًّا وَقَعَ لِيُونَانِ النَّبِيِّ؟! وَمَا وَجُهُ النَّشَابُهِ؟!!!

لَقَدْ تَنَاقَضَ الإِنْجِيلُ مَعَ نَفْسِهِ عِنْدَمَا زَعَمَ أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَيَمْكُثُ - حَيًّا مِثْلُ بُونَانَ النَّبِيِّ - فِي بَطْنِ الأَرْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ حَكَىٰ لَنَا - الإِنْجِيلُ نَفْسُهُ - أَنَّهُ مَكَثَ مَيِّنًا أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَثَلَاثِ لَيَالٍ!!

وَهَذَا الْكَلَامُ اعْتِرَفَ بِهِ الْأَبُ دَاوُدُ لَمْعِي فِي تَسْجِيلٍ مُسَجَّلٍ عَلَيْهِ وَمَنْشُورٍ عَلَىٰ الشَّبَكَةِ الْعَنْكَبُونِيَّةِ بِعُنُوانِ: ﴿الأَبُ دَاوُد لَمْعِي يَعْتَرِفُ بِتَنَاقُضِ الْأَنَاجِيلِ، وَأَنَّ يَسُّوعَ قَامَ الشَّبَكَةِ الْعَنْكَبُونِيَّةِ بِعُنُوانِ: ﴿الأَبُ دَاوُد لَمْعِي يَعْتَرِفُ بِتَنَاقُضِ الْأَنَاجِيلِ، وَأَنَّ يَسُّوعَ قَامَ بَعْدَ يَوْمَئِن ».

ومثالٌ آخر: قِصَّةُ سَكْبِ الطِّيبِ عَلَىٰ رَأْسِ المُسْيَعِ ! إِنَّ

وَهَذِهِ القِصَّةُ جَاءَ ذِكْرُهَا فِي الآنَاجِيلِ الْآرْبَعَةِ! وَبَتَنَاقُضَاتِ لَا يَهُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا، القِصَّةُ تَحْكِي عَنِ الْمُرَأَةِ جَاءَتُ إِلَى المَّسِيحِ وَمَعَهَا قَارُورَةُ طِيبٍ غَالِيَةُ أَلْثَمَنِ، فَكَسَرَتْهَا وَسَكَبَثُهَا عَلَىٰ رَأْسِ المَّسِيحِ، فَاغْتَاظَ القَوْمُ وَعَاتَبُوا المَّرَّأَةُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِإِمْكَانِهَا أَنْ تَبِيعَ القَارُورَةَ وَتُعْطِيَ ثَمَنْهَا لِلفُقَرَاءِ.

يَقُولُ نِينْهَامُ فِي تَفْسِيرِ إِنْجِيل مُرْقُسَ صَفْحَة (٣٧٠): «نَجِدُ القِدِّيسَ يُوحَنَّا يَذْكُرُهَا -(أَيِ: القِصَّةَ)- مُبَكِّرًا عَمَّا أَوْرَدَهُ القِدِّيسُ مُرْقُسُ بِبِضْعَةِ أَيَّامٍ، وَكَذَلِكَ يَضَعُهَا القِدِّيسُ لُوقَا فِي مَوْقِعِ مُخْتَلِفٍ تَمَامًا مِنْ سِيرَةِ يَسُوعَ... بَيْنَمَا نَجِدُهَا فِي إِنْجِيلِ مُرْقُسَ قَدْ حَدَثَتْ فِي مَنْزِلِ سَمْعَانَ الأَبْرَصِ مِنْ قَرْيَةِ بَيْتِ عَنْيًا... نَجِدُهَا فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا قَدْ حَدَثَثُ فِي بَيْتِ مَرْيَمَ وَمرْثَا وَلِعَازرَ» اهـ.

وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسَهُ بِإِلْحَاحِ: مِنْ أَيِّ إِنْجِيلٍ نَأْخُذُ هَذِهِ القِصَّةَ؟!

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَنَاقَضَ الأَنَاجِيلُ، ثُمَّ يُقَالُ بَعْدُ: إِنَّ الأَنَاجِيلَ مَعْصُومَةٌ مَحْفُوظَةٌ! فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ القِصَّةُ مَثَلًا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ وَفِي بَيْتِ مَرْيَمَ وَمرْثَا وَلَعَاذِرَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ! وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ هَذِهِ القِصَّةُ قَبْلَ حُدُوثِهَا بِيِضْعَةِ أَيَّامِ!!

وَالعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ بَعْضَ النَّصَارَىٰ يَقُولُ: لَقَدْ وَقَعَتْ قِصَّةُ سَكْبِ الطِّيبِ مَرَّنَيْنِ!! فَيُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ عَنِ الْأَنَاجِيلِ التَّنَاقُضَ الوَاضِحَ فَيَتَّهِمَ تَلَامِذَةَ المَسِيحِ بِالغَبَاءِ! نَعَمْ؛ إِنَّ القَوْلَ بِأَنَّ القِصَّةَ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ اتِّهَامٌ لِتَلَامِذَةِ المَسِيحِ بِالغَبَاءِ!

لَقَدْ جَاءَ فِي إِنْجِيل مَتَّىٰ (٢٦ / ٨-١٣): «فَلَمَّا رَأَىٰ تَلَامِيذُهُ ذَلِكَ اغْتَاظُوا قَائِلِينَ: ﴿لِمَاذَا هِذَا الِاثْتِلَافُ؟ ٩ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هَذَا الطِّيبُ بِكَثِيرٍ وَيُعْطَىٰ لِلْفُقَرَاءِ». • ١ فَعَلِمَ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُزْعِجُونَ الْمَرْأَةَ؟ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا! ١١ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. ١٢ فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هِذَا الطِّيبَ عَلَىٰ جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَكْفِينِي. ١٣ ».

وَفِي إِنْجِيلِ مُرْقُسَ (١٤/ ٣-٦): «وَفِيمَا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، وَهُوَ مُنْكِئٌ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ. الكتاب المفقود حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية اثني أعرفها) حمل الكتاب المفقود

فَكَسَرَتِ الْقَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ. ٤ وَكَانَ قَوْمٌ مُغْتَاظِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالُوا: «لِمَاذَا كَانَ تَلَفُ الطِّيبِ هَذَا؟ ٥ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَىٰ لِلْفُقَرَاءِ». وَكَانُوا يُؤَنِّبُونَهَا. ٦ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: «اتْرُكُوهَا! لِمَاذَا تُزْعِجُونَهَا؟ قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا!".

وَجَاءَ مِثْلُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ مِنَ التَّلَامِيذِ، وَمِثْلُ هَذَا الجَوَابِ مِنْ يَسُوعَ فِي يُوحَنَّا (Y/ }-V).

فَالَّذِي يَقُولُ: إِنَّ القِصَّةَ تَكَرَّرَتْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ يَتَّهِمُ تَلَامِذَةَ الْمَسِيحِ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ، لَقَدْ أَمَرَهُمُ المَسِيحُ أَنْ يَتْرُكُوا المَرْأَةَ وَأَلَّا يُزْعِجُوهَا، وَبَرَّرَ لَهُمْ فِعْلَهَا وَأَظْهَرَ لَهُمْ رِضَاهُ عَمَّا فَعَلَتْ، فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَغْتَاظُوا مِنْ نَفْسِ المَوْقِفِ فِي المَرَّةِ التَّالِيَةِ؟!! بِالطَّبْعِ لَا، وَإِذَنْ؛ فَالْقِصَّةُ لَمْ تَحْدُثْ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَنْ: لَقَدْ تَنَاقَضَتِ الأَنَاجِيلُ!!

فَأَيُّ إِنْجِيلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنَاجِيلِ المُتَنَاقِضَةِ هُوَ الإِنْجِيلُ المَعْصُومُ؟!!

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذِهِ التَّفَاصِيلَ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا لَا فَائِدَةَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، فَنَقُولُ لَهُ: فَلِمَاذَا ذَكَرَ كَتَبَةُ الأَنَاجِيلِ الأَرْبَعَةِ هَذِهِ التَّفَاصِيلَ الَّتِي لَا فَائِدَةَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا!! وَلَمْ يَذْكُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ العَقِيدَةَ وَاضِحَةً كَمَا جَاءَتْ فِي قَانُونِ الإِيمَانِ؟؟!!

لَقَدْ تَنَاقَضَتِ الْآنَاجِيلُ وَاخْتَلَفَتْ حَتَّىٰ فِي أَسْمَاءِ تَلَامِذَةِ المَسِيحِ!! لَقَدْ ذَكَرَ كَاتِبُ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا تِلْمِيذًا اشْمُهُ \*يَهُوذَا» وَعَلَّقَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «يَهُوذَا لَيْسَ الِاسْخِرْيُوطِيَّ» كَمَا فِي: (يُوحَنَّا ١٤/ ٢٢)، وَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ مِنْ كَتَبَةِ الأَنَاجِيلِ!!

يَقُولُ جُورْج كيرد: "عِنْدَمَا كُتِبَتِ الأَنَاجِيلُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُجَرَّدُ التَّحَقُّقِ مِنَ التَّلَامِيذِ!! إِنَّ يَهُوذَا بْنَ يَعْقُوبَ لَا يَظْهَرُ فِي القَائِمَةِ المَذْكُورَةِ فِي كُلِّ مِنْ مَتَّىٰ وَمُرْقُسَ، بَيْنَمَا شَغَلَ مَكَانَهُ لَبَاوس المُلَقَّبُ تَدَاوس ا هـ.

وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ العَجَبِ! إِذْ كَيْفَ يَعْجِزُ كَتَبَةُ الأَنَاجِيلِ عَنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ أَصْدِقَائِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُمْ!! فِي صُحْبَةِ المَسِيحِ -بِحَسَبِ اعْتِقَادِ النَّصَارَىٰ-؟

إِنْ كَانَتِ الأَنَاجِيلُ عَاجِزَةً عَنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ تِلْمِيذًا، بَلْ وَتَتَنَاقَضُ فِي ذِكْرِهِمْ فَكَيْفَ يَتَنَنَّىٰ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ عَقِيدَتِهِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَالُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَآلُهُ فِي الحَيَاةِ الآخِرَةِ؟!!

وَالآنَ: هَلْ هَذَا الكِتَابُ المُمْتَلِئُ بِالتَّنَاقُضَاتِ هُوَ كَلِمَةُ الرَّبِّ المَحْفُوظَةُ؟!!

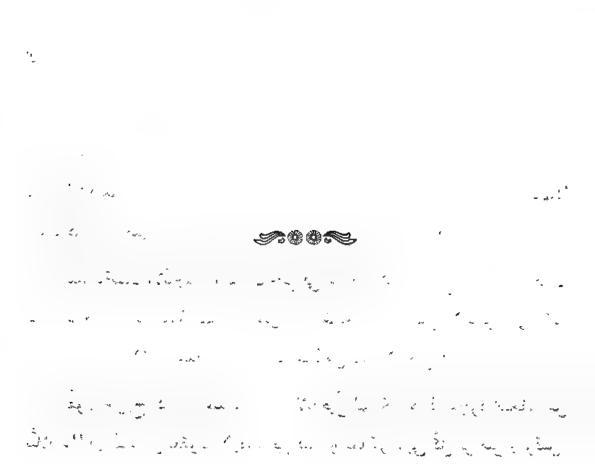



# الفَصْلُ الثَّامِنُ الْخَرَفَتِ العَقِيدَةُ عِنْدَمَا حُرِّفَ الكِتَابُ



إِنَّ هَذَا الْفَصْلَ هُوَ أَهَمُّ فُصُولِ الكِتَابِ، وَقَدْ تَعَمَّدْتُ تَأْخِيرَهُ لِكَيْ يَأْتِيَ بَعْدَمَا أَرَدْتُ لِلقَارِئِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ بَيَانِ حَقِيقَةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ.

لَقَدِ انْحَرَفَتِ العَقِيدَةُ عِنْدَماَ حُرِّفَ الكِتَابُ، هَذِهِ هِيَ الحَقِيقَةُ المُؤْلِمَةِ.

فَإِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ تَحْرِيفَ نُصُوصِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ - تَحْرِيفَ الإِضَافَةِ وَالحَذْفِ وَالتَّعْدِيلِ - إِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّهُ وَقَعَ عَلَىٰ نُصُوصِ القَصَصِ وَالتَّشْرِيعَاتِ العَامَّةِ فَقَطْ! إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَدَّىٰ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرِ!!

لَقَدْ أَضَافَ النُّسَّاخُ، وَرُبَّمَا القَسَاوِسَةُ وَالرُّهْبَانُ، وَرُبَّمَا مَجْهُولُونَ أَضَافُوا بِأَمْرٍ مِنَ الإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ الوَثَنِيَّةِ - أَضَافُوا نُصُوصًا مِنْ عِنْدِهِمْ لِكَيْ يُشْبِتُوا مِنْ خِلَالِهَا عَقِيدَتَهُمُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا وُجُودٌ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!

وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ: نَصُّ هُوَ مِنْ أَشْهَرِ النُّصُوصِ الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا النَّصَارَىٰ اليَوْمَ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الثَّالُوثِ! وَهُوَ نَصُّ رِسَالَةِ يُوحَنَّا الأُولَىٰ: «فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. ٨ وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي الأَرْضِ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الرُّوحُ، وَالْمَاءُ، وَالذَّمُ. وَالنَّلَاثَةُ هُمْ فِي الْوَاحِدِ» رِسَالَة يُوحَنَّا الأُولَىٰ (٥: ٧ - ٨).

وَهَذَا النَّصُّ دَخِيلٌ عَلَىٰ رِسَالَةِ يُوحَنَّا الأُولَىٰ، فَهُوَ لَيْسَ مِنْ كَلَام مُؤَلِّفِ رِسَالَةِ



يُوحَنَّا، وَهَذَا لَيْسَ كَلَامِي، بَلْ هُوَ كَلَامُ أَغْلَبٍ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ، نَعَمْ هُوَ كَلَامُ أَغْلَبِ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ!! وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ:

### لَقَدْ حُذِفَ النَّصُّ مِنْ بَعْضِ التَّرْجَمَاتِ العَرَبِيَّةِ مِثْل:

التَّرْجَمَةُ الكَاثُولِيكِيَّةُ الحَدِيثَةُ أَوِ الرَّهْبَانِيَّةُ اليَسُوعِيَّةُ (مَنْشُورَات دَارِ المَشْرِقِ – بَيْرُوتَ).

٢ - التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُشْتَرَكَةُ.

٣ - وَوَضَعَتْهُ التَّرْجَمَةُ التَّفْسِيريَّةُ لِلْكِتَابِ المُقَدَّسِ - المُسَمَّاةُ بِكِتَابِ الحَيَاةِ - بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا [فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَوُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدًا وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَشَرْح وَلَيْسَ مِنَ النَّصِّ الأَصْلِيِّ الْقُدُسُ. وَهَوُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدًا وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَشَرْح وَلَيْسَ مِنَ النَّصِّ الأَصْلِيِّ كَمَا نَوَّهْتُ بِذَلِكَ فِي المُقَدِّمَةِ.

#### وَحُذِفَ النَّصُّ أَيْضًا مِنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّرْجَمَاتِ غَيْرِ العَرَبِيَّةِ مِثْل:

The Bible in Basic English - 1

The Darby Translation - Y

Weymouth's New Testament - T

Version Holy Bible: Easy-to-Read — £

Version Contemporary English - °

Version The American Standard - 7

Version The New Revised Standard - Y

- GOD'S WORD translation A
- The New Living Translation 9
- Bible The New American Standard 1
  - Version The Revised Standard 11
    - World English Bible 17
- - International 1 €

وَالسُّوَّالُ الآنَ: لِمَاذَا حُذِفَ النَّصُّ مِنْ كُلِّ هَذِهِ التَّرْجَمَاتِ لِلْكِتَابِ المُقَدَّسِ – ١٧ تَرْجَمَة!! -؟!!

أَتْرُكُ عُلَمَاءَ النَّصْرَانِيَّةِ يُجِيبُونَ:

يَقُولُ الأَسْتَاذُ يُوسُف رِيَاض فِي كِتَابِهِ "وَحْيُ الكِتَابِ المُقدَّسِ" طَبْعَة مَكْتَبَةِ الإِخْوَةِ - صَفْحَة (٦٦) يَقُولُ عِنْدَمَا ذكرَ مَا وَقَعَ مِنَ النَّسَّاخِ فِي المَخْطُوطَاتِ مِنْ تَغْيِيرٍ وَتَبْدِيلِ:

"إِضَافَةُ الحَوَاشِي المَكْتُوبَةِ كَتَعْلِيقٍ عَلَىٰ جَانِبِ الصَّفْحَةِ كَأَنَّهَا مِنْ ضِمْنِ المَثْنِ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَبْدُو سَبَبٌ فِي إِضَافَةِ بَعْضِ الأَجْزَاءِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي أَقْدَمِ النَّسَخِ وَأَدَقِهَا، مِثْلُ عِبَارَةِ "السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الجَسَدِ، بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ" فِي النَّسَخِ وَأَدَقِهَا، مِثْلُ عِبَارَةِ "السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الجَسَدِ، بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ" فِي النَّسَخِ وَأَدَقِهَا، مِثْلُ عِبَارَةُ "اللَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ..." الوَارِدَةُ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ..." الوَارِدَةُ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ..." الوَارِدَةُ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ... "الوَارِدَةُ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ... "الوَارِدَةُ فِي



وَجَاءَ فِي «مُعْجَمِ مُفَسِّرِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ» - الإِصْدَار الرَّابِع ص ٧١١ -مَطَابِعِ أَبِينغدُونَ - تَعْلِيقًا عَلَىٰ هَذَا النَّصِّ حَيْثُ قَالُوا:

﴿ إِنَّ النَّصَّ المُتَعَلِّقَ بِالشُّهُودِ الثَّلَاثَةِ فِي السَّمَاءِ (بُوحَنَّا الأُولَىٰ ٥: ٧ نُسْخَة المَلِك جِيمْس) لَيْسَ جُزْءًا حَقِيقِيًّا مِنَ العَهْدِ الجَدِيدِ».

وَجَاءَ فِي نَفْسِ المَصْدَرِ السَّابِقِ صَفْحَة ٨٧١ مَا يَلِي:

«إِنَّ العَدَدَ [رِسَالَةَ يُوحَنَّا الأُولَىٰ ٥: ٧] يَفُولُ: «فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ» إِلَّا أَنَّهُ إِضَافَةٌ عَلَىٰ الأَصْلِ، حَيْثُ لا أَثَرَ لَهُ قَبْلَ أَوَاخِرِ القَرْنِ الرَّابِعِ بَعْدَ المِيلَادِ».

وَجَاءَ فِي قَامُوسِ إردمانز لِلكِتَابِ المُقَدَّسِ، تَحْرِير آلن ميرز - ص ١٠٢٠ – مَا

«إِنَّ العَدَدَ [رِسَالَة يُوحَنَّا الأُولَىٰ ٥: ٧] فِي النَّصِّ اليُونَانِيِّ الأَوَّلِ لِلْعَهْدِ الجَدِيدِ:Textus Receptus وَالمَوْجُودُ فِي نُسْخَةِ المَلِكِ جِيمْسَ يُوَضِّحُ كَيْفَ أَنَّ يُوحَنَّا قَدْ تَوَصَّلَ إِلَىٰ عَقِيلَةِ التَّالُوثِ فِي هَيْئَتِهَا الوَاضِحَةِ الآبُ، وَالكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ القُدُسِ»، إِلَّا أَنَّ هَذَا النَّصَّ وَبِكُلِّ وُضُوحٍ هُوَ إِضَافَةٌ عَلَىٰ الأَصْلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي المَخْطُوطَاتِ البَدَوِيَّةِ النُّونَانِيَّةِ الأَصْلِيَّةِ».

وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسَهُ الآنَ: لِمَاذَا أَضَافُوا إِلَىٰ العَهْدِ الجَدِيدِ نَصًّا لِيُنْبِثُوا مِنْ خِلَالِهِ عَقِيدَةَ الثَّالُوثِ؟؟!

الجَوَابُ: لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ جَيِّدًا أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الثَّالُوثِ دَلَالَةً وَاضِحَةً، فَأَضَافُوا النَّصَّ لِيَنْصُرُوا بِهِ عَقِيدَةَ الثَّالُوثِ!!

### حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية اثني أعرفها) ب المعالمة ال

إِنَّ رِسَالَةَ يُوحَنَّا - الَّتِي تَحْتَوِي عَلَىٰ هَذَا النَّصِّ - كُتِبَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عَامًا مِنْ رَفْعِ الْمَسِيحِ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَيْ بَعْدَ كِتَابَةِ الأَنَاجِيلِ الأَرْبَعَةِ - بِحَسَبِ بَعْضِ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ - وَمِنْهَا إِنْجِيلُ يُوحَنَّا لِنَفْسِ الكَاتِبِ - كَاتِبِ رِسَالَةِ يُوحَنَّا - فَهَلِ انْتَظَرَ يُوحَنَّا كُلَّ هَذَا الزَّمَانِ لِيُعَبِّرَ عَنِ التَّثْلِيثِ بِهَذَا القَوْلِ؟!

وَلِمَاذَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ فِي الإِنْجِيلِ الَّذِي كَتَبَهُ هُوَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ؟!

وَهَلْ بَقِيَّةُ كَتَبَةِ الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِلِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ ثَلَائَةَ شُهُودٍ بِالسَّمَاءِ، لِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِي أَنَاجِيلِهِمْ وَرَسَائِلِهِمْ؟؟

بَلْ أَزِيدُكَ: إِنَّ يُوحَنَّا كَاتِبَ الإِنْجِيلِ – إِنْ كَانَ هُوَ كَاتِبَهُ أَصْلًا – لَمْ يَكْتُبْ هَذَا النَّصَّ فِي رِسَالَتِهِ، فَهَذَا النَّصُّ لَبْسَ لَهُ وُجُودٌ فِي مَخْطُوطَاتِ رِسَالَةِ يُوحَنَّا الْقَدِيمَةِ، لَقَدْ أَضِيفَ النَّصُّ إِلَيْهَا بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ تَقْرِيبًا!! – وَرَاجِعْ بِنَفْسِكَ، إِنْ كَانَ لَكَ اطِّلَاعٌ عَلَىٰ مَخْطُوطَاتِ العَهْدِ الجَدِيدِ – وَفَتَّشِ الكُتُبَ لِتَعْلَمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي ثَمَانِ اطِّلَاعٌ عَلَىٰ مَخْطُوطَاتِ فَقَطْ – مِنْ بَيْنِ عَشَرَاتِ المَخْطُوطَاتِ – سَبْعَةٌ مِنْهُمْ كُتِبُوا فِي القَرْنِ السَّادِسَ عَشَرَ، وَوَاحِدَةٌ فَقَطْ كُتِبَتْ فِي القَرْنِ العَاشِرِ! كُتِبَ النَّصُّ فِي هَامِشِهَا وَلَبْسَ السَّادِسَ عَشَرَ، وَوَاحِدَةٌ فَقَطْ كُتِبَتْ فِي القَرْنِ العَاشِرِ! كُتِبَ النَّصُّ فِي هَامِشِهَا وَلَبْسَ السَّادِسَ عَشَرَ، وَوَاحِدَةٌ فَقَطْ كُتِبَتْ فِي القَرْنِ العَاشِرِ! كُتِبَ النَّصُّ فِي هَامِشِهَا وَلَبْسَ فِي السَّرْنِ مَنْ الرِّسَالَةِ! هَذِهِ هِي أَرْقَامُ المَخْطُوطَاتِ (٢١ و ٨٨ و ٤٢٩ و ٤٢٩ و ٢٣١ و ٢٣١). وَالمَخْطُوطَةُ الأَخِيرَةُ رَقْم (٢٢١) هِيَ الَّتِي كُتِبَتْ فِي القَرْنِ العَاشِرِ.

لَقَدْ عَاشَ النَّصَارَىٰ بِدُونِ هَذَا النَّصِّ لِأَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ قُرُونٍ! فَهَلْ عِنْدَكَ تَفْسِيرٌ لِهَذَا غَيْرَ أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ لِيُثْبِتُوا عَقِيدَتَهُمُ البَاطِلَةَ؟!!

وَالسُّوَّالُ هُنَا: مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ عَقِيدَةُ النَّالُوثِ؟!!

يُحِيبُ «قَامُوسُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ» فِي تَفْسِيرِ كَلِمَةِ (الثَّالُوثِ) حَرْف الثَّاءِ:

«لَقَدْ كَانَ يَقِينُ الكَنِيسَةِ وَإِيمَانُهَا بلاَهُوتِ المَسِيحِ هُوَ الدَّافِعَ الحَتْمِيَّ لَهَا لِتَصُوغَ حَقِيقَةَ التَّثْلِيثِ فِي قَالَبِ يَجْعَلُهَا المِحْوَرَ الَّذِي تَدُورُ حَوْلَهُ كُلَّ مَعْرِفَةِ المَسِيحِيِّينَ بِاللهِ فِي تِلْكَ البِيئَةِ اليَهُودِيَّةِ أَوِ الوَثَنِيَّةِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ.

وَالْكَلِمَةُ نَفْسُهَا «التَّثْلِيث أَو الثَّالُوث» لَمْ تَردْ فِي الْكِتَابِ المُقَدَّس، وَيُظَنُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ صَاغَهَا وَاخْتَرَعَها وَاسْتَعْمَلَها هُوَ ترتليان فِي القَرْنِ الثَّانِي لِلمِيلَادِ. ثُمَّ ظَهَرَ سبيليوس ببدْعَتِهِ فِي مُنْتَصَفِ القَرْنِ الثَّالِثِ، وَحَاوَلَ أَنْ يُفَسِّرَ العَقِيدَةَ بالقَوْلِ «إنَّ التَّثْلِيثَ لَيْسَ أَمْرًا حَقِيقِيًّا فِي اللهِ، لَكِنَّهُ مُجَرَّدُ إعْلَانٍ خَارِجِيٌّ، فَهُوَ حَادِثٌ مَّؤَقَّتُ وَلَيْسَ أَبَدِيًّا"، ثُمَّ ظَهَرَتْ بِدْعَةُ أَريوس الَّذِي نَادَىٰ بِأَنَّ الآبَ وَحْدَهُ هُوَ الأَزَلِيُّ بَيْنَمَا الِابْنُ وَالرُّوحُ القُّدُس مَخْلُوقَانِ مُتَمَيِّزَانِ عَنْ سَائِرِ الخَلْقَةِ، وَأَخِيرًا ظَهَرَ أَثْنَاسْيُوسُ دَاحِضًا هَذِهِ النَّظَرَيَّاتِ وَوَاضِعًا أَسَاسَ العَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي قَبلَهَا وَاعْتَمَدَهَا مَجْمَعُ نِيقِيَّة فِي عام ٣٢٥ مِيلَادِيَّة».

نَسْتَفِيدُ مِمَّا مَرَّ: أَنَّ عَقِيدَةَ الثَّالُوثِ عَقِيدَةٌ مُحْدَثَةٌ – جَدِيدَةٌ –، لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً فِي نُفُوس تَلامِذَةِ المَسِيح، وَلَا فِي قُلُوبِ أَتْبَاعِهِمْ، -حَتَّىٰ صَاغَتْهَا الكَنِيسَةُ بنَفْسِهَا!! - وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُم - تَلَامِذَةُ المَسِيح - لَمْ يَتْرُكُوا مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ إيمَانٍ كَامِل بِعَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ، فَلَمْ يُعَلِّمُوهُمُ الأَدِلَّةَ القَطْعِيَّةَ عَلَىٰ هَذِهِ العَقِيدَةِ مِنَ الكُتُب المُقَدَّسَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ خُلُوُّ الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِلِ مِنَ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ دَلَالَةً صَريحَةٌ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الثَّالُوثِ، فَلَمْ تَردْ كَلِمَةُ الثَّالُوثِ أَوِ التَّثْلِيثِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّس مِنْ أُوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ. فَظَلَّتِ العَقِيدَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مُتَأَرْجِحَةً بَيْنَ هَرْطَقَاتِ كُلُّ مُتَكَلِّم فِي الدِّين مُدَّعِيًا أَنَّهُ عَلَىٰ دِينِ المَسِيحِ! حَتَّىٰ تَبَنَّتِ الإِمْبرَاطُورِيَّةُ عَقِيدَةً مِنْ هَذِهِ العَقَائِدِ المُثَارَةِ، وَحَارَبَتْ كُلَّ مَنْ خَالَفَهَا حَتَّىٰ اسْتَقَرَّتِ العَقِيدَةُ - عِنْدَ كَثِير مِنَ النَّصَارَىٰ - بقُوَّةِ الإِمْبرَاطُورِيَّةِ كُلِّ مَنْ خَالَفَهَا حَتَّىٰ اسْتَقَرَّتِ العَقِيدَةُ - عِنْدَ كَثِير مِنَ النَّصَارَىٰ - بقُوَّةِ الإِمْبرَاطُورِيَّةِ عَلَىٰ شِبْهِ مَا هِيَ عَلَيْهِ الآنَ.

وَأَوْضَحُ دَلِيلَ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ اخْتِفَاءُ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا مُؤَلِّفُو الأَناجِيلِ وَالرَّسَائِل، وَظُهُورُ مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ جِدًّا مِنَ المَخْطُوطَاتِ دُفْعَةٌ وَاحِدَةً فِي الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِل، وَظُهُورُ مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ جِدًّا مِنَ المَخْطُوطَاتِ دُفْعَةٌ وَاحِدَةً فِي بَدَايَةِ القَرْنِ الرَّابِع، وَبِالتَّحْدِيدِ بَعْدَ عَامِ ٣٢٥ مِيلَادِيًّا!! وَهَذَا مُسْتَقِرٌ - كَمَا مَرَّ، وَسَيَأْتِي اللَّهَ اللَّهُ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ يُثْبِتُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ - عِنْدَ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ يُثْبِتُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ - عِنْدَ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ يُثْبِتُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ - عَلَيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيلًا عَلَيلًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الثَّالُوثِ كَمَا يَزْعُمُونَ!! لَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الثَّالُوثِ كَمَا يَزْعُمُونَ!! المَخْطُوطَاتِ النَّهُ وَمَا يَزْعُمُونَ!!

وَنَصُّ آخَرُ مَدْسُوسٌ يُنَاقِضُ مَا جَاءَ فِي العَهْدِ الجَدِيدِ!! كَمَا يَقُولُ عُلَمَاءُ النَّصْرَانِيَّةِ، وَهُوَ ثَانِ أَكْبَرِ دَلِيلٍ عِنْدَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ عَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ!! وَهُو نَصُّ: مَتَّىٰ (٢٨/ ١٩): "فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالأَبْنِ وَالرَّوحِ الْقُدُسِ».

هَذِهِ الوَصِيَّةُ المُهِمَّةُ لِلغَايَةِ!! تَفَرَّدَ بِهَا مَتَّىٰ!!! وَلَمْ تُذْكَرْ فِي بَقِيَّةِ الأَنَاجِيلِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُحَيِّرٌ جِدًّا، إِذْ كَيْفَ تُهْمَلُ هَذِهِ الوَصِيَّةُ مِنْ قِبَلِ كَتَبَةِ الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِل!!

وَأَزِيدُكَ: لَقَدْ وَرَدَ فِي نَفْسِ الإِنْجِيلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ - إِنْجِيل مَتَّىٰ – مَا يُنَاقِضُهُ وَيَنْفِي وُقُوعَهُ وَالعَمَلَ بِهِ!!

ِ لَهَدْ جَاءَ عَنِي يُوحَنَّا المِعْمِدَانِ فِي (مَتَّىٰ ٣/ ١١) أَنَّه قَالَ: «أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَاءٍ لِلتَّوْبَةِ، وَلكِنِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هُوَ أَقْوَىٰ مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَحْمِلَ حِذَاءَهُ. هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍ ».

فَلَمْ يَذْكُرِ يُوحَنَّا الآبَ وَلَا الابْنَ فِي التَّعْمِيدِ، لَا فِي تَعْمِيدِهِ هُوَ، وَلَا فِي تَعْمِيدِ مَنْ سَيَأْتِي بَعْدَهُ!!

وَجَاءَ فِي إِنْجِيلِ مُرْقُسَ (١/ ٧-٨) عَنْ يُوحَنَّا: ﴿وَكَانَ يَكْرِزُ قَائِلًا: يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَفْوَىٰ مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَنْحَنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. ٨ أَنَا عَمَّدْتُكُمْ بِالْمَاءِ، وَأَمَّا هُوَ فَسَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ».

فَلَمْ يَذْكُرْ يُوحَنَّا عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَمِّدُ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الفُّدُسِ، بَلْ قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: «أَنَا عَمَّدْتُكُمْ بِالمَاءِ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ التَّعْمِيدَ مِنْ بَعْدِهِ سَيَكُونُ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ! بَلْ قَالَ: «أَمَّا هُوَ فَسَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ القُدُسِ»!!

فَأَيْنَ نَصُّ مَتَّىٰ (٢٨/ ١٩) مِنْ أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ يُوحَنَّا المِعْمِدَانِ؟!!

إِنَّ تَلَامِذَةَ المَسِيحِ وَرُّسُلَهُ - بِحَسَبِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ - لَمْ يَعْمَلُوا بِهَذَا النَّصِّ، فَلَمْ يَذْهَبُوا لِجَمِيعِ الْأُمَمِ!! وَلَمْ يُعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ!!!

فَلَوْ وَقَفْنَا عِنْدَ بِدَايَةِ الْعَدَدِ «فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَم وَعَمَّدُوهُمْ» لَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا العَدَدَ مُنَاقِضًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ المَسِيحُ فِي حَيَاتِهِ وَلِمَا كَانَ عَلَيْهِ تَلَامِذَتُهُ بَعْدَ رَفْعِهِ – بِحَسَبِ الأَنَاجِيلِ – فَتَجِدُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الإِنْجِيلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ نَصُّ التَّغْمِيدِ الثَّلَاثِي!! فَفِي إِنْجِيلِ مَتَّىٰ (١٥/ ٢٤) جَاءَ عَنِ المَسِيحِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَمْ أُرْسَلُ إِلَّا إِلَىٰ خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَاتِيلَ الضَّالَّةِ ٩. فَأَيْنَ نَصُّ (٢٨/ ١٩) الَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا لِجَمِيْعِ اللَّمَمِ، مِنْ هَذَا العَدَدِ الَّذِي وَضَّحَ لَنَّا أَنَّ المَسِيحَ لَمْ يُرْسَلْ إِلَّا لِيَخِرَافِ بَيْنِ إِشْرَاثِيلَ الطَّنَالَةِ؟ أَا

بَلْ فِي بِدَايَةِ الإِصْحَاحِ العَاشِرِ مِنْ إِنْجِيلِ مَثَىٰ مَّا هُوَ أَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ كَاتِبُ الإِنْجِيلِ: ﴿ النَّمَ دَعَا تَلَامِيَدَهُ الاَثْنَيْ عَشَرٌ وَأَعْطَاهُمْ شُلْطَانًا عَلَىٰ أَرْوَاحِ نَجِسَةٍ كَاتِبُ الإِنْجِيلِ: ﴿ الْأَنْ عَلَىٰ أَرْوَاحِ نَجِسَةٍ كَاتِبُ الإِنْجِيلِ: ﴿ الْأَنْ عَلَىٰ أَرْوَاحِ نَجِسَةٍ كَتَىٰ يُخْرِجُوهَا، وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفِيهِ إِنْ الْمُفَوَّلَاءِ الاَثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ مَتَىٰ يُخْرِجُوهَا، وَيَشْفُوا كُلَّ مَرْضٍ وَكُلَّ ضُعْفِهِ وَإِلَىٰ مِدِينَةِ لِلسَّامِرِيِّينَ لَا تَدْخُلُوا. يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا: إِلَىٰ طَرِيقٍ أَمِم لَا تَمْضُوا، وَإِلَىٰ مَدِينَةِ لِلسَّامِرِيِّينَ لَا تَدْخُلُوا. النَّي إِنْ مَا لَكُورَةُ إِلَىٰ اللَّهُ لِللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيلُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّامِ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللللَ

لَقَدْ نَهَاهُمُ المَسِيحُ - بِحَسَبِ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ - أَنْ يَنْهَبُوا ﴿ إِلَىٰ جَمِيعِ ۖ الأُمَمِ !! وَأَمَرَهُمْ إِنْ يَذْهَرُوا إِلَىٰ جَرِافِ بَرْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّبَالَّةِ فَقَطْ ! ... اللهَ عَرَافِ بَرْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّبَالَّةِ فَقَطْ ! ... اللهَ عَرَافِ بَرْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّبَالَّةِ فَقَطْ ! ... اللهَ عَرَافِ بَرْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّبَالَّةِ فَقَطْ ! ... اللهَ عَمَا اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَهَذَا مَا جَاءَ عَنِ المُؤَرِّخِ أَبُولُونِيُوس، إِذْ يَقُولُ: ﴿إِنِّي تَسَلَّمْتُ مِنَ الأَقْدُمِينَ ۗ أَنَّ المَسِيحَ قَبْلَ صُعُودِهِ إِلَىٰ السَّمِاءِ كَانِ قَيْد إَوْصَىٰ رُسُلَهُ أَنْ لَا يَبْتَعِدُوا كَثِيرًا عَنْ أُورْشَلِيمَ لِمُدَّةِ اثْنَىٰ عَشَرَ سَنَةً ».

أَمَّا مَلْجَاءَ عَنِ الأَمْرِ بِالتَّعْمِيدِ!! فَإِنَّنَا نَجِدُ بُولُسَ يُتُكِزُهُ!!:

- كَمَا جَاءً فِي رِسَالَةِ بُولُسُ الأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْل كُورِنْتُوسَ، الإصحَاحُ الأُوَّلُ:

﴿ ﴿ أَشْكُرُ اللهَ أَنِّي لَمْ أَعَمَّذُ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلاَّ كِرِّيسْبُسَ وَغَايُسَ، ١٥ خَتَّىٰ لاَ يَقُولَ أَحَدٌ إِنِّي عَمَّدْتُ بِاسْمِي. ١٦ وَعَمَّدْتُ أَيْضًا بَيْتَ اسْتِفَانُوسَ. عَدَا ذلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ ۗ هَلْ عَمَّدُتُ أَحَدًا آخَرَ ١٧ لأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُرْسِلْنِيَ لأَعَمِّدُ بَلْ لأَبْشَرَ ٪

وَهَذَا النَّصُّ مِنْ أَعْجَبِ النُّصُوصِ الَّتِي اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!! فَبُولُسُ فِي اعْتِقَادِ النَّصَارَىٰ يَكْتُبُ رَسَائِلَهُ بِتَأْيِيدٍ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ، وَكَلَامُهُ هَذَا هُوَ «كَلَامُ اللهِ الْمَحْفُوظُ» – كَذَا يَعْتَقِدُونَ – وَلَا أَدْرِي كَيْفَ يُقَالُ فِي كَلَامٍ يُقَالُ عَنْهُ: إِنَّهُ «كَلِمَةُ الرَّبِّ المَحْفُوظَةُ»: اعَدَا ذلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ عَمَّدْتُ أَحَدًا آخَرَ» !!

إِنَّ بُولُسَ يَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ شَيْئًا! فَكَبْفَ يَتَكَلَّمُ بِاسْم الرَّبِّ؟!

وَحَتَّىٰ لَا نَخْرُجَ عَنِ المَوْضُوعِ، نَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْطِنِ الشَّاهِدِ مِنْ نَصِّ رِسَالَةِ بُولُسَ وَهُوَ: ﴿ لِأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُرْسِلْنِي لِأُعَمِّدَ بَلْ لِأَبُشِّرَ ﴾ ! هَذَا النَّصُّ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ تَنَاقُضِ نَصِّ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ: «فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمِّمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ، مَعَ بَقِيَّةِ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ.

وَأَمَّا عَنِ التَّعْمِيدِ بِاسْمِ الآبِ وَالِابْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ!! فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ

جَاءَ فِي كِتَابِ «التَّفْسِيرِ الحَدِيثِ لِلْكِتَابِ المُقَدَّسِ» طَبْعَة دَارِ الثَّقَافَةِ صَفْحَة ٤٦٢ : «إِنَّ المَعْمُودِيَّةَ فِي عُصُورِ العَهْدِ الجَدِيدِ بِحَسَبِ مَا جَاءَ فِي مَصَادِرِنَا كَانَتْ تُمَارَسُ بِاسْمِ يَسُوعَ، وَهُوَ أَمْرٌ غَرِيبٌ، إِذْ إِنَّ يَسُوعَ وَضَعَ لَنَا صِيغَةَ ثَالُوثٍ وَاضِحَةً قَبْلَ صُعُودِهِ... وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ لَمْ تَكُنْ أَسَاسًا جُزْءًا مِنَ النَّصّ الأَصْلِيِّ لِإِنْجِيلِ مَتَّىٰ؛ لِأَنَّ يوسيبيوس اعْتَادَ فِي كِتَابَاتِهِ أَنْ يَقْتَبِسَ مَتَّىٰ ٢٨: ١٩ فِي صِيغَتِهَا المُخْتَصَرَةِ: اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمْمِ بِاسْمِي».

فَمَا سِرُّ هَذَا النَّصِّ المُتَنَاقِضِ - مَتَّىٰ (٢٨/ ١٩) - مَعَ كَثِيرٍ مِنْ أَعْدَادِ الأَنَاجِيلِ وَالرَّسَائِل؟!!! يُجِيبُ آر بُولتمَان فِي كِتَابِ «لَاهُوت العَهْدِ الجَدِيدِ»، صَفْحَة ١٣٣، إِذْ يَقُولُ:

«الحقيقةُ التَّارِيخِيَّةُ أَنَّ العَدَدَ مَتَّىٰ ١٩: ١٩ قَدْ تَمَّ تَبْدِيلُهُ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ وَصَرِيحٍ، لِأَنَّ شَعِيرَةَ التَّعْمِيدِ قَدْ تَمَّتْ بِالتَّعْطِيسِ، حَيْثُ يُعْطَلُسُ الشَّخْصُ المُرَادُ تَعْمِيدُهُ فِي سِفْرِ الأَعْمَالِ ٨: ٣٦، وَالرِّسَالَة لِلعِبْرَانِيِّينَ ١٠: ٢٢».

وَيَقُولُ عَنْهُ وِيلز: «لَيْسَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ حَوَادِيَّ المَسِيحِ اعْتَنَقُوا التَّثْلِيثَ».

وَيَقُولُ أَدُولُفَ هُرِنْكَ: "صِيغَةُ التَّثْلِيثِ هَذِهِ الَّتِي تَتَكَلَّمُ عَنِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ، غَرِيبٌ ذِكْرُهَا عَلَىٰ لِسَانِ المَسِيحِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وُجُودٌ فِي عَصْرِ الرُّسُلِ، ...كَذَلِكَ لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي الأَطْوَارِ المُتَأَخِّرَةِ مِنَ التَّعَالِيمِ النَّصْرَانِيَّةِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ المُسيحُ وَهُو يُلْقِي مَوَاعِظَ وَيُعْطِي تَعْلِيمَاتٍ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ، إِنَّ بُولُسَ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا عَنْ هَذَا».

إِنَّ وُجُودَ هَذَا النَّصِّ فِي أَكْثَرِ المَخْطُوطَاتِ الَّتِي كُتِبَتْ بَعْدَ بِدَايَةِ القَرْنِ الرَّابِعِ أَكْبَرُ ذَلِيلٍ عَلَىٰ بُطْلَانِ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ، إِذْ يُثْبِتُ هَذَا النَّصُّ التَّنَاقُضَ الوَاضِحَ بَيْنَ أَعْدَادِ العَهْدِ الجَدِيدِ، بَلْ وَيَدْعُو إِلَىٰ الشَّرْكِ الصَّرِيحِ، إِذْ يَأْمُرُ التَّلَامِيذَ أَنْ يُعَمِّدُوا بِاسْمِ ثَلَاثَةِ آلِهَةٍ، وَأَمَّا عَنْ عُلَمَاءِ النَّصْرَائِيَّةِ الَّذِينَ حَاوَلُوا وَصْفَهُ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُبَدَّلٌ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ تَلَامِذَةُ المَسِيحِ، غَنْ عُلَمَاءِ النَّصْرَائِيَّةِ الَّذِينَ حَاوَلُوا وَصْفَهُ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُبَدَّلٌ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ تَلَامِذَةُ المَسِيحِ، فَهُمْ يُشْبِثُونَ بِذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ كِتَابَهُمْ مُحَرَّفٌ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ!

وَالآنَ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضْنَا لِنَصَّيْنِ هُمَا أَدِلَّهُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ وُجُودِ عَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ يُقَرِّرُ عَقِيدَةَ الثَّالُوثِ غَيْرُ الكِتَابِ المُقَدَّسِ يُقَرِّرُ عَقِيدَةَ الثَّالُوثِ غَيْرُ هَذَيْنِ النَّصَيْنِ!!- نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: لَقَدِ انْحَرَفَتِ العَقِيدَةُ عِنْدَما حُرِّفَ الكِتَابُ.





### الفَّصْلُ التَّاسِعُ وَمَازَالَ التَّحْرِيفُ مُسْتَمِرًّا!!

قَدْ تَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا العُنْوَانِ، إِلَّا أَنَّهَ حَقِيقَةٌ، مَعَ انْتِشَارِ التَّقْنِيَةِ الحَدِيثَةِ، وَالكُتُبِ المَطْبُوعَةِ، وَالمُصَوَّرَةِ، وَالإِلكُتُرُونِيَّةِ، وَسُهُولَةِ إِثْبَاتِ التَّحْرِيفِ إِنْ وَقَعَ حَدِيثًا!! إِلَّا أَنَّ الكَنِيمَةَ لَمْ تَتَوَقَّفْ عَنِ التَّعْدِيلِ فِي نُصُوصِ الكِتَابِ المُقَدَّمِ لِتُثْبِتَ عَقِيدَتَهَا!! وَإِلَيْكَ

حَرَّفَتِ الكَنِيسَةُ المِصْرِيَّةُ عَامَ ٢٠٠٦! نَصَّيْنِ مِنْ نُصُوصِ العَهْدِ القَدِيم؛ لِأَنَّهُمَا يَدُلَّانِ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَىٰ عَدَمِ أُلُوهِيَّةِ المَسِيحِ، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ:

جَاءَ فِي رِسَالَةِ كُولُوسِي (١/ ١٥): «الَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ، بِكُرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ»، وَجَاءَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي سِفْرِ رُؤْيَا بُوحَنَّا (٣/١٤): «وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَلَاكِ كَنِيسَةِ اللَّاوُدِكِيِّينَ»، هَذَا يَقُولُهُ الآمِينُ الشَّاهِدُ الأَمِينُ الصَّادِقُ، بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ اللهِ».

قَامَتِ الكَنِيسَةُ المِصْرِيَّةُ عَامَ ٢٠٠٦!! بِطِبَاعَةِ الطَّبْعَةِ التَّانِيَةِ مِنَ التَّرْجَمَةِ الجَدِيدَةِ التَّابِعَةِ لِلمُطْرَانِيَّةِ الأرْثُوذُكْسِيَّةِ بِبُورسَعِيدَ، وَقَامُوا بِتَحْرِيفِ نَصِّ رِسَالَةِ كُولُوسِي...

فَغَيَّرُوا نَصَّ "بِكْرِ كُلِّ خَلِيقَةٍ»، فَجَعَلُوهُ: «المَوْلُودُ قَبْلَ كُلِّ خَلِيقَةٍ»، هَكَذَا بِلا أَدْنَىٰ مُشْكِلَةِ!!

وَحَرَّفُوا نَصَّ رُوْيَا يُوحَنَّا أَيْضًا!! فَغَيَّرُوا نَصَّ: "بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ اللهِ"، وَجَعَلُوهُ: «أَصْلَ خَلِيقَةِ اللهِ». حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المبيحية التي أعرفها) عن المالة (المبيحية التي أعرفها)

وَبِهَذَا تَكُونُ قَدْ تَخَلَّصَتْ - أَيِ: الكَنِيسَةُ وَبِكُلِّ سُهُولَةٍ - مِنْ نُصُوصٍ مُقَدَّسَةٍ! كَانَتْ ثَقِيلَةٌ عَلَىٰ كَاهِلِهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَافِي عَقِيدَتَهُمْ فِي المَسِيحِ! مَعَ العِلْمِ أَنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ الَّتِي قَامُوا بِمَحْوِهَا مَوْجُودَةٌ فِي التَّرْحَمَاتِ المُعْتَمَدَةِ الَّتِي يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا هُمْ «كَلِمَةَ التِّي قَامُوا بِمَحْوِهَا مَوْجُودَةٌ فِي التَّرْحَمَاتِ المُعْتَمَدَةِ الَّتِي يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا هُمْ «كَلِمَة التِّي»، وَالأَلْفَاظُ الَّتِي اسْتَحْدَثُوهَا وَوَضَعُوهَا بَدَلًا مِنَ النَّصُوصِ الأَصْلِيَّةِ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي مَخْطُوطَةٍ وَلَا نَرْجَمَةٍ!!.

### □ وَأَخْتِمُ هَذَا الفَصْلَ بِعِدَّةِ أَسْئِلَةٍ:

السُّوَّالُ الأُوَّلُ: إِنْ كَانَ هَذَا التَّحْرِيفُ وَقَعَ بَعْدَ كِتَابَةِ عَشَرَاتِ التَّرْجَمَاتِ المُقْتَبَسَةِ مِنْ مِنَاتِ المَخْطُوطَاتِ -الَّتِي لَمْ يُعْرَفْ كَاتِبُهَا بَعْدُ-، وَبَعْدَ اجْتِمَاعِ عَشَرَاتِ المَخَامِعِ الكَنْسِيَّةِ لِتُنْبِيتَ العَقِيدَةَ الَّتِي يُرِيدُونَهَا!! وَمَعَ ذَلِكَ وَجَدَتِ الكَنِيسَةُ نُصُوصًا المَجَامِعِ الكَنْسِيَّةِ لِتُنْبِيتَ العَقِيدَةَ الَّتِي يُرِيدُونَهَا!! وَمَعَ ذَلِكَ وَجَدَتِ الكَنِيسَةُ نُصُوصًا بَعْدَ وَمَا يَنْ لَكُنْ مَرَدِيحَ عَقِيدَتِهَا فِي المَسِيحِ! فَقَامَتْ بِلاَ أَدْنَىٰ تَرَدُّدِ بِاسْتِبْدَالِ بَعْدَ وَالنَّصُوصِ بِنُصُوصٍ غَيْرِ مُقَدَّسَةٍ تُوافِقُ عَقِيدَتَهَا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَا يَمْنَعُ أَنْ هَذِهِ النَّصُوصِ بِنُصُوصٍ غَيْرِ مُقَدَّسَةٍ تُوافِقُ عَقِيدَتَهَا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَا يَمْنَعُ أَنْ مَنْ المَجَامِعُ العِلْمِيَّةُ قَامَتْ بِمِثْلِ هَذَا التَّحْرِيفِ عَشَرَاتِ المَرَّاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَاتِ المَرَّاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَاتِ المَرَّاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَاتِ المَرَّاتِ لِكَيْ تُنَصِّرَ إِلَهًا مُثَلَّكَ الأَقَانِيمِ؟!!

وَالسُّؤَالُ الثَّانِي رَدًّا عَلَىٰ مَنْ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا تَصْحِيحٌ لَا تَحْرِيفٌ:

أَيُّهُمَا كَلِمَةُ اللهِ إِذَنْ؟: الكِتَابُ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَىٰ كَلِمَاتٍ وَأَلْفَاظٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ! أَمِ الكِتَابُ المُعَدَّلُ؟!!

وَكَيْفَ ثَرَكَ الرَّبُّ البَشَرِيَّةَ لَا تَعْرِفُ إِلَّا هَذِهِ الأَعْدَادَ المُحَرَّفَةَ المَغْلُوطَةَ حَتَّىٰ تَمَّ تَصْحِيحُهَا عَامَ ٢٠٠٦؟!!

وَهَلْ هَذَا التَّعْدِيلُ هُوَ آخِرُ تَعْدِيلٍ أَمْ سَيَمُوتُ مَلَايِينُ النَّصَارَىٰ قَبْلَ أَنْ يَرَوُا

النُّسْخَةَ الأَخِيرَةَ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ بَعْدَ كُلِّ التَّعْدِيلَاتِ الَّتِي سَتَأْتِي؟!!

وَسُؤَالٌ أَخِيرٌ، وَهُوَ الأَهَمُّ: لِمَصْلَحَةِ مَنْ يُحَرَّفُ الكِتَابُ المُقَدَّسُ - أَوَّلًا ثُمَّ يُعَدَّلُ أَوْ يَكُونُ صَحِيحًا فَيُحَرَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ -لِمَصْلَحَةِ مَنْ؟!!

هَذَا السُّؤَالُ يُوَجَّهُ لِمَنْ حَرَّفَ الكِتَابَ فَزَادَ عَلَيْهِ، وَحَذَفَ مِنْهُ، وَعَدَّلَ عَلَيْهِ، وَلا يُوَجَّهُ لِمَنْ أَثْبَتَ تَحْرِيفَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ بِالأَدِلَّةِ.





## الفَصْلُ العَاشِرُ أَعْدَادُ غَيْرُ مُقَدَّسَةٍ (المُحْتَوَى الفَاضِحُ!!)



لَقَدْ دَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدِ النَّصَارَىٰ حِوَارًا، وَكَانَ مَوْضُوعُ النِّقَاشِ هُوَ وَصْفَ الأَنْبِيَاءِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ بِالإنْحِلَالِ الأَخْلَاقِيِّ وَالدِّينِيِّ!! -كَمَا مَرَّ ذِكْرُ طَرَفٍ مِنْهُ فِي فَصْل «بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ»-.

فَالأَنْبِيَاءُ هُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ، وَأَقْرَبُهُمْ للهِ، وَلَهُمْ مَكَانٌ فِي الْمَلَكُوتِ! -كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ- وَقَدْ قَالَ ا**لأَبُ مَتَىٰ المِسْكِينُ فِي** كِتَابِ النَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ صَفْحَة ٧: «فَالأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَهُمُ اللهُ لِيَكُونُوا عُيُونًا وَفَمًا لَهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَعِيشُونَهُ عَلَىٰ مُسْتَوَىٰ رُؤْيَتِهِمْ لِلأَخْلَاقِ فِي مُسْتَوَاهَا الإِلَهِي المَطْلُوبِ، وَيُحَرِّكُونَ حَرَكَتَهَا بِمَوَاهِبِهِمُ النَّبُوِيَّةِ.

فَالنَّبِيُّ فِي نَظَرِ الدَّارِسينَ لِأَخْلَاقِ الشُّعُوبِ هُوَ مُعَلِّمٌ إِلَهِيٌّ، وَفَيْلَسُوفٌ أَخْلَاقِيّ يَرْتَقِي بِنَظْرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ لِتَكُونَ أَعْلَىٰ دَائِمًا مِنْ أَفْضَلِ مَعَايِيرِ الإِنْسَانِ، وَيَمْتَذُّ بِرُؤْيَةِ الإِنْسَانِ إِلَىٰ أَبْعَدِ مُسْتَوَّىٰ يَرَاهُ الإِنْسَانُ اهـ.

غَيْرَ أَنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ ذَكَرَ بَعْضَ الأَخْبَارِ عَنْهُمْ، وَلَمَّا تَوَقَّفْتُ عَلَيْهَا رَأَيْتُ عَجَبًا! فَنَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَشْرَبُ الخَمْرَ!! وَنَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَزْنِي! بَلْ وَيَصِل الأَمْرُ إِلَىٰ زِنَا المَحَارِمِ!! حَتَّىٰ وَصَلَ الأَمْرُ أَنَّهُ جَاءَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَنَّ نَبِيًّا كَانَ وَتَنِيًّا، أَيْ: يَعْبُدُ الأَصْنَامَ!! - كَمَا مَرَّ وَسَيَّأْتِي -.

فَكَيْفَ يَخْتَارُ الرَّبُّ أَفْسَقَ النَّاسِ لِيَكُونُوا لَهُ عُيُونًا وَفَمَّا فِي الأَرْضِ كَمَا قَالَ

الأَبُ مَتَّىٰ المِسْكِينُ؟!

وَلَمْ أَجِدْ جَوَابًا عَلَىٰ أَسْئِلَتِي إِلَّا النَّهَرُّبَ مِنَ الجَوَابِ بِالحَيْدَةِ عَنِ السُّؤَالِ!!.

ثُمَّ تَطَرَّقَ النَّقَاشُ إِلَىٰ الأَمْثَالِ المَضْرُوبَةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَوُجُودِ أَلْفَاظِ غَيْرِ لَاثِقَةٍ فِي كِتَابٍ المُفْتَرَضُ أَنَّهُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَرْسَلَهُ لِلْبَشَرِيَّةِ لِكَيْ تَسْتَقِيمَ عَقِيدَتُهُمْ وَأَخْلَاقُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِكَيْ يَرْبَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ الحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ!

فَكَانَ هَذَا النَّصْرَانِيُّ - الَّذِي أَنَاقِشُهُ - دَائِمًا يَتَهْرَبُ مِنَ الوُّقُوفِ عَلَىٰ اخْتِيَارِ الأَلْفَاظِ القَبِيحَةِ، وَالأَمْثِلَةِ السَّيِّئَةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ! -بَدَلًا مِنْ أَنْ يَكُونَ المِثَالُ بِأَلْفَاظٍ حَسَنَةٍ، وَتَشْبِيهَاتٍ حَسَنَةٍ - فَكَانَ يَحِيدُ وَيَتَكَلَّمُ فِي أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَاتِ مَا هِيَ إِلَّا رُمُوزٌ لَيْسَ لَهَا مَعْنَىٰ حَقِيقِيٌّ جَسَدِيٌّ، وَإِنَّمَا لَهَا مَعَانِي رَوْحَانِيَّةٌ إِيمَانِيَّةٌ إ... إِلَخْ.

بَلْ وَتَعَدَّىٰ هَذَا الرَّجُلُ النَّصْرَانِيُّ هَذِهِ المَرْحَلَةَ مِنَ الرَّدِّ عَلَىٰ شُؤَالِي إِلَىٰ أَنِ اتَّهَمَنِي بِأَنِّي إِنْسَانٌ لَا أَعْرِفُ إِلَّا لُغَةَ الجَسَدِ، لِذَلِكَ لَا أَفْهَمُ الرَّمْزَ إِلَّا بِمَعْنَاهُ الجَسَدِيِّ!! وَظَلَّ الرَّجُلُ يُبَرِّرُ وَيُبَرِّرُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِّي مَا هُوَ اعْتِرَاضِي عَلَىٰ هَٰذِهِ الرُّمُوزِ.

فَكَانَ اعْتِرَاضِي فِي النَّقَاشِ لَيْسَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الأَعْدَادِ الَّتِي قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَإِنَّمَا عَنِ الأَلْفَاظِ وَالرُّمُوزِ نَفْسِهَا! هَلْ يَضْرِبُ الرَّبُّ مَثَلًا فِي كِتَابِهِ بِجَسَدِ المَرْأَةِ وَشَعَرِهَا، بَلْ وَتُدْيَيْهَا؟!!.

هَلْ إِذَا أَرَادَ شَخْصًا أَنْ يَضْرِبَ مِثَالًا لِلْقُبْحِ وَسُوءِ الأَخْلَاقِ فَهَلْ يَضْرِبُهُ بِأَقْوَامٍ يَأْكُلُونَ الخِرَاءَ، وَيَشْرَبُونَ يَا؟!! قَدْ يَقَعُ هَذَا المِثَالُ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَيَكُونُ مَقْبُولًا مِنَ الرَّبِّ فِي كِتَابِهِ المُقَدَّسِ؟!

بَلْ وَتَجِدُ أَعْدَادًا أُخْرَىٰ يَأْمُرُ فِيهَا الرَّبُّ بِالإِفْسَادِ، وَالتَّدْمِيرِ، وَحَرْقِ الأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ!!

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ فَهَذِهِ أَعْدَادٌ مِنَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ أَعْرِضُهَا عَلَيْكُمْ، وَالشُّؤَالُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْدَادِ هُوَ:

هَلْ هَذَا الْعَلَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْكَلَامُ فِي كِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ القَبِيحَةِ؟

وَإِلَيْكُمْ بَعْضَ الأَعْدَادِ، وَهِيَ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ ضِمْنَ أَعْدَادٍ عَجِيبَةٍ فِي الكِتَابِ لمُقَدَّس:

١ – هَذَا الْعَدَةُ –الَّذِي سَتَقْرَأُهُ لِلْكِبَارِ فَقَطْ!!. إذ يَصِفُ امْرَأَةً عَاهِرَةً، بَلْ وَيَحْكِي لِقُرَّاءِ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ كَيْفَ كَانَتْ تَزْنِي!! حَتَّىٰ اسْتَحَىٰ مُتَرْجِمُو نُسْخَةِ فَان دَايِك، وَهِيَ النَّسْخَةُ المُنْتَشِرَةُ فِي مِصْرَ، اسْتَحَىٰ مُتَرْجِمُو النَّسْخَةِ مِنْ تَرْجَمَةِ النَّصِّ دَايِك، وَهِيَ النَّسْخَةِ الدَّوْلِيَّةِ الحَدِيثَةِ كَمَا هُوَ، فَحَرَّفُوا النَّصَّ لِبَذَاءَةِ أَلْفَاظِهِ، فَتَجِدُ النَّصَّ فِي النَّسْخَةِ الدَّوْلِيَّةِ الحَدِيثَةِ المَعْرُوفَةِ بِاسْم:

تَجِدُ النَّصَّ كَمَا يَلِي ا

«There she lusted after her lovers , whose genitals was like that of donkeys and whose emission like that of horses»

وَالتَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ لَهُ كَمَا يَلِي:

«وَدَفَعَ بِهَا الشَّبَقُ إِلَىٰ عِشَاقِهَا الَّذِينَ أَعْضَاءُ ذُكُورَتِهِمْ شَبِيهَةٌ بِأَعْضَاءِ الذُّكُورَةِ
 لَدَىٰ الحَمِيرِ، وَالَّتِي تَقْذِفُ مَنِيًّا كَمَنِيًّ الخَيْلِ».

وَنَجِدُهُ فِي تَرْجَمَةِ الفَان دَايِك كَمَا يَلِي:

«وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِيهِمُ الَّذِينَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِيرِ، وَمَنِيُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَيْلِ».

فَأَبْدَلُوا جُمْلَةَ «أَعْضَاءُ ذُكُورَتِهِمْ مِثْلُ أَعْضَاءِ الحَمِيرِ»، بِجُمْلَةِ «لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الحَمِيرِ».

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ فَالنَّصُّ الكَامِلُ فِي الفَان دَايِك هُوَ:

«١٧ فَأَتَاهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ، وَنَجَسُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتَنَجَّسَتْ بِهِمْ، وَجَفَتُهُمْ نَفْسُهَا. ١٨ وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ نَفْسِي أُخْتَهَا. ١٩ وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَيَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِيهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ. نَفْسِي أُخْتَهَا. ١٩ وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَيَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِيهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ. ٢ وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِيهِمُ الَّذِينَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِيرِ، وَمَنِيَّهُمْ كَمَنِيَّ الْخَيْلِ. ٢ وَعَنِيَّهُمْ كَمَنِيَّ الْخَيْلِ. ١ وَانْعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ. الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ.

وَقُلْ لِي بِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ -أَيُّهَا النَّصْرَانِيُّ- لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُحَوِّلَ هَذَا الكَلامَ

مِنَ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الفُصْحَىٰ إِلَىٰ الْعَامِّيَّةِ بِدِقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَدُونَ إِهْمَالِ أَيِّ لَفْظَةٍ!! لِكَيْ يَعْرِفَ أَوْلَادُكَ قَدْرَ الْإِلَهِ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ، وَيَسْتَمْتِعُوا (!) بِكَلَامِهِ وَأَمْثَالِهِ! قُلْ لِي بِرَبِّكَ كَيْفَ سَتَقْرَأُهُ بِالْعَامِّيَّةِ؟!! وَمَا هِيَ الأَلْفَاظُ البَدِيلَةُ لِهَذِهِ الأَلْفَاظِ البَذِيئَةِ؟! دُونَ أَنْ تَتُرُكَ لَفْظَةً إِلَّا وَتَرْجَمْتَهَا لِلْعَامِيَّةِ!!

وَاللهِ إِنَّهُ لَأَمْرُ مُخْجِلٌ، أَنْ يَكُونَ الكِتَابُ المُقَدَّسُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ البَشَرِ!! فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الأَوْصَافِ!! ثُمَّ يُتَّهَمُ -بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ- المُسْلِمُوَن أَنَّهُمْ جَسَدِيُّونَ، وَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا لُغَةَ الجَسَدِ!!

فَهَلِ الَّذِي يُنْكِرُ ضَرْبَ الأَمْثِلَةِ بهَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ البَذِيثَةِ هُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ إِلَّا لُغَةَ الجَسَدِ!! أَمِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ إِلَّا بِلُغَةَ الشَّهْوَةِ وَالمُثْعَةِ المُحَرَّمَةِ ؟!!

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ فَإِنَّنَا كَمَا اتَّفَقْنَا نَضَعُ سُؤَالًا بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ:

وَالسُّؤَالُ: هَلْ هَذَا العَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْكَلَامُ فِي كِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ وَقَاهُ

### ٢ – جَاء فِي سِفْرِ (الأَمْثَالِ٧: ٦):

«وَإِذَا بِامْرَأَةٍ اسْتَقْبَلَتْهُ فِي زِيِّ زَانِيَةٍ.. فَأَمْسَكَتْهُ، وَقَبَّلَتْهُ. وَأَوْقَحَتْ وَجُهَهَا، وَقَالَتْ
 لَهُ: فَرَشْتُ سَرِيرِي بِمُوشَىٰ كَتَّانٍ مِنْ مِصْرَ، وَعَطَّرْتُ فِرَاشِي بِمَرٍّ وَعُودٍ وَقِرْفَةٍ: هَلُمَّ نَرْتُو وَدًّا إِلَىٰ الصَّبَاحِ».

وَالسُّؤَالُ: هَلْ هَذَا الْعَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الكَلَامُ فِي كِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ

٣ – جَاءَ فِي سِفْرِ (الأَمْثَالِ ١٦):

﴿ وَأَفْرَحَ بِامْرَأَةِ شَبَابِكَ الظَّبِيَّةِ الْمَحْبُوبَةِ، وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ: لِيَرُوكَ نَدْيَاهَا فِي كُلِّ

وَالسُّؤَالُ: هَلْ هَذَا العَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْكَلَامُ فِي كِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ

٤ – وَهَذَا عَدَدٌ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ يُعَاقِبُهُ الرَّبُّ -بِحَسَبِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ - لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الزِّنَا -يُعَاقِبُهُ بِأَنْ يُوقِعَ نِسَاءَهُ فِي الزِّنَا مَع قريبٍ لَهُ أَمَامَ جَمِيعِ

جَاءَ فِي سِفْرِ (صَمُّوبُيلَ النَّانِي ١٢: ١١-١٢):

«هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هَأَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْك، وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الشَّمْسِ.١٢ لِأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ، وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ، وَقُدَّامَ الشَّمْسِ». أَهَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟!! الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ هُمْ عُيُونٌ وَفَمٌ اللهِ فِي الأَرْضِ -بِحَسَبِ مَا قَالَهُ الأَبُ مَتَّىٰ المِسْكِينُ- زُنَاةٌ! وَنِسَاؤُهُمْ زَانِيَاتٌ!! إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ حَالَ أَنْبِيَاءِ اليَهُودِ وَزَوْجَاتِهِمْ!! فَكَيْفَ كَانَ حَالُ عَامَّةِ اليَّهُودِ (شَعْبِ اللهِ المُخْتَارِ) آنَذَاكَ؟!!

### وَالسُّوَالُ هُوَ هُوَ: أَظُلُّكَ قَدْ حَفِظْتَهُ!!

٥ وَهَذَا عَدَدٌ خَاصٌّ بِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ! أَيْضًا، يَصِفُهُ الْكِتَابُ المُقَدَّسُ بِأَنَّهُ كَانَ سِكِّيرًا عَارِيًا يَنْظُرُ أَبْنَاؤُهُ إِلَىٰ عَوْرَتِهِ!!

جَاءَ فِي سِفْرِ التَكْوِين (٩/ ٢٠): «وَشَرِبَ نُوحٌ مِنَ الخَمْرِ فَسَكِرَ، وَتَعَرَّىٰ دَاخِلَ خِبَائِهِ، فَأَبْصَرَ حَامُ عَوْرَةَ أَبِيهِ».

أَهَذِهِ هِيَ أَخْلَاقُ الأَنْبِيَاءِ؟!! وَكَيْفَ كَانَ حَالُ عَامَّةِ النَّاسِ وَقْتَتِذٍ؟!

وَهَلِ يُعْقَلُ أَنْ تَكُونَ أَخْلَاقُ عَامَّةِ النَّصَارَىٰ الآنَ أَفْضَلَ مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبِيَاءِ المَذْكُورِينَ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ؟!

أَمْ أَنَّهُ رَمْزٌ يَضْرِبُهُ الرَّبُ بِأَخْلَاقِ نُوحٍ؟!!

وَهَلْ يَكُونُ الأَنْبِيَاءُ الصَّالِحُونَ مِثَالًا لِلْفَسَادِ وَالإنْحِطَاطِ؟!!!!!

أَمْ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأعدَادِ مَا هِيَ إِلَّا رُمُوزٌ مَعْنَاهَا أَنَّ نُوحًا كَانَ لَا يَشْرَبُ الخَمْرَ، وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَتَعَرَّىٰ؟!!

### ٦- جَاءَ فِي سِفْرِ حِزْقِيَالَ، الإصْحَاحُ السَّادِسَ عَشَرَ:

 ٧ جَعَلْتُكِ رَبْوَةً كَنْبَاتِ الْحَقْلِ، فَرَبَوْتِ، وَكَبْرْتِ، وَبَلَغْتِ زِينَةَ الأَزْيَانِ. نَهَدَ ثَدْيَاكِ، وَنَبَتَ شَعْرُكِ، وَقَدْ كُنْتِ عُرْيَانَةً وَعَارِيَةً. ٨ فَمَرَرْتُ بِكِ، وَرَأَيْتُكِ، وَإِذَا

زَمَنُكِ زَمَنُ الْحُبِّ. فَبَسَطْتُ ذَيْلِي عَلَيْكِ، وَسَتَرْتُ عَوْرَتَكِ، وَحَلَفْتُ لَكِ، وَدَخَلْتُ مَعَكِ فِي عَهْدٍ، يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ، فَصِرْتِ لِي. ٩ فَحَمَّمْتُكِ بِالْمَاءِ، وَغَسَلْتُ عَنْكِ دِمَاءَكِ، وَمَسَحْتُكِ بِالزَّيْتِ».

وَالسُّوَّالُ: هَلْ هَذَا العَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الكَلَامُ فِي كِتَابِ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ

وَلْنَقِفْ لَحْظَةً مَعَ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ حَوْلَ هَذِهِ النُّصُوصِ وَأَمْثَالِهَا مِمَّا جَاءَ فِي سِفْرِ نَشِيدِ الإِنْشَادِ!!:

جَاءَ فِي كِتَابِ «مَدْخَلٌ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ» (تَحْلِيلٌ لِأَسْفَارِ العَهْدَيْنِ القَدِيمِ **وَالجَدِيدِ)** دَارِ الثَّقَافَةِ – ص٢٢٤:

«سِفْرُ نَشِيدِ الإِنْشَادِ أَسَاسًا «قَصِيدَةُ حُبِّ» تُحْيِي مُنَاسَبَةَ حُبِّ بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَةٍ، وَالِابْتِهَاجِ بِهَا. وَاللُّغَةُ مُعَبِّرَةٌ جِدًّا، وَتُعْلِنُ فِي صَرَاحَةٍ، وَبِغَيْرِ خَجَلٍ، عَنْ تَقْدِيرِ المَفَاتِنِ الجَسَدِيَّةِ. وَلَيْسَ فِي السِّفْرِ أَيُّ ذِكْرِ اللهِ، وَقَدِ افْتَرَضَ الكَثِيرُونَ أَنَّ السِّفْرَ أَدْرِجَ ضِمْنَ الأَسْفَارِ المُقَدَّسَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الحَقِيقَةِ مَقْصُودًا بِهِ أَنْ يُصَوِّرَ مَحَبَّةَ اللهِ لِلْإِنْسَانِ، عَلَىٰ أَنَّ السِّفْرَ نَفْسَهُ لَا يَحْتَوِي عَلَىٰ أَيِّ إِشَارَةٍ تُفِيدُ أَنَّ عَلَىٰ القَارِئِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَعَانِي مُسْتَتِرَةٍ».

وَإِذَنْ؛ فَالنُّصُوصُ جَسَدِيَّةٌ، لَا تَمُتُّ لِلرَّوْحَانِيَّةِ بِصِلَةٍ، وَهَذَا لَيْسَ كَلَامَ المُسْلِمِينَ، وَلَا رَأْيَهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ مَجْمُوعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّصْرَانِيَّةِ (مُؤَلِّفِي كِتَابِ

مَدْخَلٌ إِلَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ)، فَقَدْ قَالُوا عَنْهَا -كَمَا مَرَّ-: إِنَّهَا أُلْحِقَتْ بِالأَسْفَارِ المُقَدَّسَةِ!! وَأَنَّهَا تَتَكَلَّمُ عَنْ عَلَاقَةِ حُبِّ(!!) بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ! وَتُعْلِنُ بِصَرَاحَةٍ عَنْ تَقْدِيرِ مَفَاتِنِ المَرْأَةِ!! وَلَيْسَ فِيهَا أَيُّ ذِكْرٍ للهِ! أَهَذَا مُحْتَوَى مُقَدَّسٌ لِكِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟!

٧ - جَاءَ فِي سِفْرِ (سِفْرِ المُلُوكِ النَّانِي ١٨: ٢٧):

«فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَىٰ: هَلْ إِلَىٰ سَيِّدِكَ، وَإِلَيْكَ أَرْسَلَنِي سَيِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ؟ أَلَيْسَ إِلَىٰ الرِّجَالِ الْجَالِسِينَ عَلَىٰ السُّورِ لِيَأْكُلُوا عَذِرَنَهُمْ، وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ

وَالسُّؤَالُ كَمَا أَخْبَرْ تُكَ:

هَلْ هَذَا العَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟!

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَلِيقُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الكَلَامُ فِي كِتَابٍ مُقَدَّسٍ؟

وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ

وَأَعُودُ لِلرَّجُلِ الَّذِي كُنْتُ أَنَاقِشُهُ حَتَّىٰ اتَّهَمَنِي بِأَنِّي إِنْسَانٌ لَا أَعْرِفُ إِلَّا لُغَةَ الجَسَدِ، وَلَا أَفْهَمُ الرَّمْزَ إِلَّا بِمَعْنَاهُ الجَسَدِيِّ!!

وَأَقُولُ لَهُ: إِن الَّذِي لَا يَضْرِبُ الأَمْثَالَ إِلَّا بِالأَوْصَافِ الحِنْسِيَّةِ، وَالكَلِمَاتِ البَذِيئَةِ هُوَ الَّذِي يُتَّهَمُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا لُغَةَ الجَسَدِ، وَلَيِسَ الَّذِي يَسْأَلُهُ لِمَاذَا تَضْرِبُ الأَمْثَالَ بِهَذِهِ الأَوْصَافِ وَالكَلِمَاتِ.

أَيُّهَا النَّصْرَانِيُّ: أَمَا اشْتَاقَ قَلْبُكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي كِتَابِكِ المُقَدَّسِ فَتَجِدُهُ يَضْرِبُ

المَثْلَ لِلْحُسْنِ بِشَجَرَةِ طَّيَّةِ لَا بِعَورةِ المَرْأَةِ؟! وَيَضْرِبُ المَثْلَ لِلسُّوءِ بِشَجَرَةٍ خَيِثَةٍ، لَا بِالبَوْلِ وَالخِرَاءِ!! إِنْ كُنْتَ قَدِ اشْتَقْتَ حَقًّا لِمِثْلِ هَذَا فَاقْرَأْ قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ:

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْرَ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَشَلُّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ١٤٠ [إبراهيم:٢١-٢٦].

هَلْ عَلِمْتَ الآنَ أَيَّهُمَا مُقَدَّسًا؟!

أَيُّهَا المُسْلِمُ: هَلْ شَكَرْتَ رَبَّكَ عَلَىٰ نِعْمَةِ الإِسْلَام، وَعَلَىٰ نِعْمَةِ حفظ القُرْآنِ؟

□ وَالآنَ جَاءَ دَوْرُ الأَعْدَادِ الشِّرِّيرَةِ(١) فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ:

١- جَاءَ فِي سِفْرِ (لاوِيينَ٢٦: ٤٤):

«قَالَ الرَّبِّ: وَأَنْكُثُ مِيثَاقِي مَعَهُمْ».

وَالسُّؤَالُ هُوَ هُوَ كَمَا اعْتَدْنَا: هَلْ هَذَا العَدَدُ مَعْنَاهُ رَمْزِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ؟ !...

فَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَهَلْ يَنْكُثُ الرَّبُّ مِيثَاقَهُ؟!

لَوْ قِيلَ لَكَ: «إِنَّ فُلَانًا لَا يَفِي بِعَهْدِهِ، وَيَنْكُتُ مِيثَاقَهُ» لَاحْتَقَرْتَهُ؛ فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ صِفَةُ الرَّبِّ؟!

وَكَيْفَ تَقْبَلُ أَنْ تَعْبُدَ رَبًّا هَذِهِ أَوْصَافُهُ فِي كِتَابِهِ المُقَدَّسِ؟!

وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ رَمْزِيًّا فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَنْ يَضْرِبَ المَثَلَ بِصِفَاتِ

### الرَّبِّ عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ؟؟

٢- جَاءَ فِي سِفْرِ (إِرْمِيَا ٥١: ٢):

«أَنْتَ لِي فَأْسُ وَأَدَوَاتُ حَرْبٍ... فَأَسْحَقُ بِكَ الأُمْمَ، وَأُهْلِكُ بِكَ المَمَالِيكَ، وَأَسْحَقُ بِكَ المُمَالِيكَ، وَأَسْحَقُ بِكَ المُهَالِيكَ، وَأَسْحَقُ بِكَ الغُلامَ وَالْمَرُأَةَ. وَأَسْحَقُ بِكَ الشَّيْخَ وَالْفَتَىٰ، وَأَسْحَقُ بِكَ الغُلامَ وَالعَذْرَاءَ، وَأَسْحَقُ بِكَ الرَّاعِيَ وَقَطِيعَهُ».

أَهِيَ أَخْلَاقُ الفِرْسَاذِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ، أَمْ أَنَّهَا رُمُوزٌ شِرِّيرَةٌ لِمَعَانٍ خَيِّرَةٍ؟! أَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْبِيقُ الصَّحِيحُ لِلْجُمْلَةِ الشَّهِيرَةِ عِنْدَ النَّصَارَىٰ: «الله مَحَبَّة»؟!!

وَأَيْنَ مَا يَتَشَدَّقُ بِهِ المُتَشَدِّقُونَ مِنْ وَصْفِ النَّصْرَانِيَّةِ بِأَنَّهَا دِينُ المَحَبَّةِ وَالشَّلَامِ؟! أَيُسْحَقُ الشَّيْخُ وَالفَتَىٰ وَالغُلَامُ وَالعَذْرَاءُ وَحَتَّىٰ الرَّاعِي وَالفَطِيعُ! ثُمَّ تَكُونُ النَّصْرَانِيَّةُ بَعْدُ هِيَ دِينَ المَحَبَّةِ وَالسَّلَامِ؟! أَمْ أَنَّ الكَنِيسَةَ أَعْلَنَتْ رَسْمِيًّا نَقْضَ النَّامُوسِ وَإِهْمَالَ العَهْدِ القَدِيمِ؟!

أَمْ هِيَ رُمُوزٌ وَأَمْثَالٌ تُضْرَبُ لِيُفْهَمَ مِنْهَا مَعَانٍ سِلْمِيَّةٌ؟!!

وَلِمَاذَا يَكُونُ المِثَالُ عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ؟!!

٣ - جَاءَ فِي سِفْرِ (الأَعْدَادِ ٣١: ١):

﴿ وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَىٰ قَائِلًا: انْتَقِمْ نِفْمَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ المِدْيَانِيِّينَ. فَتُجَنِّدُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ المِدْيَانِيِّينَ. فَتُجَنِّدُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِدْيَانَ كَمَا قَالَ الرَّبُّ: وَقَتَلُوا كُلَّ ذَكْرٍ، وَسَبَوْا نِسَاءَ مَدْيَنَ وَأَطْفَالَهُمْ. وَنَهَبُوا جَمِيعَ مَوَاشِيهِمْ، وَكُلَّ أَمْلَاكِهِمْ. وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ، وَجَمِيعَ حُصُونِهِمْ بِالنَّارِ».

أَهَكَذَا يَكُونُ العِقَابُ؟! قَتْلُ كُلِّ ذَكَرٍ، وَسَبْيُ النِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ، وَنَهْبُ المَوَاشِي. وَحَرْقُ المُدُنِ وَالحُصُونِ؟!!!

> أَمْ هِيَ الرُّمُوزُ الَّتِي يُبَرِّرُ بِهَا النَّصَارَىٰ كُلَّ عَجِيبٍ فِي كِتَابِهِم ؟!! وَالسُّؤَالُ هُوَ هُوَ...؟

> > ٤ – جَاءَ فِي سِفْرِ (حِزْقِيَا ٩: ٥):

«اعْبُرُوا فِي المَدِينَةِ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُوا. لا تُشْفِقْ أَعْيُنْكُمْ، وَلَا تَعْفُوا: الشَّيْخُ، وَالشَّابُّ، وَالعَذْرَاءُ، وَالطَّفْلُ، وَالنِّسَاءُ: اقْتُلُوا لِلْهَلَاكِ... نَجِّسُوا البَيْتَ، وَامْلَثُوا الدُّورَ

اقْتُلُوا لِلْهَلَاكِ؟! وَصِيَّةٌ مِنَ الرَّبِّ أَمْ هِيَ رُمُوزٌ شِرِّيرَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ الخَيْرِ؟!!!.

اعْلَمْ أَيُّهَا الْقَارِئُ: أَنَّ الْأَعْدَادَ الَّتِي تَتَضَمَّنُ إِيحَاءَاتٍ جِنْسِيَّةً، وَأَوَامِرَ بِالفَتْل وَالتَّدْمِيرِ، وَالأَعْدَادَ الَّتِي فِيهَا انْتِقَاصٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَالأَعْدَادَ الَّتِي فِيهَا خُرَافَاتٌ مُضْحِكَةٌ فِي أَسْفَارِ الرُّؤْيَا وَغَيْرِهَا، أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ فِي فَصْل مِنَ الفُصُولِ، بُلْ رُبَّمَا أُفْرِدَتْ لَهَا الكُتُبُ وَالمُجَلَّدَاتُ لِإِيرَادِهَا بِتَرْجَمَاتِهَا المُتَعَدِّدَةِ، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِيهِ الكِفَايَةُ، وَلَوْ تَوَصَّلَ القَارِئُ لِجَوَابٍ صَحِيحٍ وَوَاضِحِ وَمُقْنِعِ عَلَىٰ الأَسْئِلَةِ المَطْرُوحَةِ تَحْتَ كُلِّ عَدَدٍ، فَإِنَّنَا سَنُعَمِّمُ هَذَا الجَوَابَ عَلَىٰ كُلِّ الأَعْدَادِ الشِّرِّيرَةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَجِدُوا لَهَا جَوَابًا.



# الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ مَا الفَائِدَةُ مِنْ بَقَاءِ الكِتَابِ مَعَ ضَيَاعِ العَقِيدَةِ وَالعَمَلِ؟!



لَقَدِ اطَّلَعْنَا عَلَىٰ مَا يُثْبِتُ ضَيَاعَ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَتَحْرِيفَهُ بِقَصْدِوَ بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَطَرَحْنَا أَسْئِلَةً لَوْ تَحَدَّيْنَا بِهَا بَابَا الفَاتِيكَاذِ وَبَابَا الأَرْثُوذُوكُس فَلَنْ يُجِيبَا -جَوَابًا وَاضِحًا مُقْنِعًا- عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا!!

وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَيْتُ مِنْ كِتَابَةِ هَذِهِ الفُصُولِ، تَأْمَّلْتُ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ إِنْجِيل مَتَّىٰ، وَهُوَ ذَاتُ النَّصِّ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ عَدَمِ تَحْرِيفِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ!! وَهُوَ:

«لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلُ لِأُكَمِّلَ. ١٨ فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّىٰ يَكُونَ الْكُلُّ». (مَتَّىٰ ٥/ ١٧ –١٨ ).

وَالسُّؤَالُ الَّذِي جَعَلَنِي فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ القَوْم، إِذْ يَبْحَثُونَ عَنْ أَدِلَّةِ حِفْظِ كِتَابِهِمْ يَمِينًا وَيَسَارًا، وَهُمْ قَدْ أَضَاعُوهُ بِمُخَالَفَةِ مَا بَقِيَ مِنْهُ!! -إِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ صَحِيحِهِ شَيْءٌ! - فَهَا هُوَ يَسُوعُ المَسِيحُ يَقُولُ لَهُمْ فِي العَهْدِ الجَدِيدِ لَا العَهْدِ القَدِيمِ!: «مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ» ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رُسُلُهُ، جَاءُوا لِيَنْقُضُوا النَّامُوسَ!! يَقُولُونَ لِأَتْبَاعِهِمْ: الخَلَاصُ فِي الإِيمَانِ بِالفِدَاءِ لَا فِي العَمَلِ بِالنَّامُوسِ!! فَصَدَّقُوهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ وَلَمْ يَتَّبِعُوا تَعَالِيمَ المَسِيحِ!!.

وَالآنَ اسْمَحُوا لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِنَفْسِ أُسْلُوبِ المَسِيحِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَلَنْ

أَسْتَخْدِمَ إِلَّا الْأَلْفَاظَ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا المَسِيحُ -بِحَسَبِ الْأَنَاجِيلِ-:

الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَا يَزُولُ النَّامُوسُ مِنَ الوُّجُودِ إِلَّا إِذَا زَالَ مِنْ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ بِهِ أَوَّلًا، يَا غِلَاظَ القُلُوبِ، كَيْفَ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ المَحَقِّ، وَأَنْتُمْ أَوَّلُ المُفَرِّطِينَ فِيهِ! يَا فَاعِلِي الإِثْمِ، كَيْفَ تَنْسِبُونَ أَنْفُسَكُمْ إِلَىٰ المَسِيح، وَقَدْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَتَمَسَّكُوا بِالنَّامُوسِ، وَحَذَّرَكُمْ مِنَ الأَنْبِيَاءِ الكَذَبَةِ فَقَالَ: ﴿لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ، وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً، وَعَجَائِبَ، حَتَّىٰ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَادِينَ أَيْضًا. ٢٥هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ، وَأَخْبَرُتُكُمْ». (مَتَىٰ ٢٤/٢٤–٢٥).

فَلَمْ تَلْتَفِتُوا لِنُصْحِ المَسِيحِ!! وَاتَّبَعْتُمُ الأنْبِيَاءَ الكَذَبَةَ، وَتَرَكْتُمُ العَمَلَ بِالنَّامُوسِ، فَوَقَعْتُمْ فِيمَا حَذَّرَكُمْ مِنْهُ المَسِيحُ!!

كَيْفَ تَتَّبِعُونَ هَؤُلاءِ الكَذَبَةَ الَّذِينَ أَزَالُوا النَّامُوسَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، وَأَمَرُوكُمْ بِمُخَالَفَتِهِ؟! هَا قَدْ زَالَ النَّامُوسُ مِنْ قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ، وَأَنْتُمْ تُجَادِلُونَ عَنْ بَقَاءِهِ عَلَىٰ الأَوْرَاقِ! يَا مَنْ نَقَضْتُمُ النَّامُوسَ، وَتَرَكْتُمُ الشَّرِيعَةَ، وَغَيَّرْتُمُ العَقِيدَةَ، لَمْ يَأْتِ المَسِيحُ لِكَيْ تَنْرُكُوا الشَّرِيعَةَ، وَتُغَبِّرُوا العَقِيدَةَ، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيُكْمِلَ الشَّرِيعَةَ لَكُمْ، فَادَّعَيْتُمْ كَذِبًا وَزُورًا أَنَّ مَجِيتَهُ سَبَبُ إِهْمَالِكُمْ لِلشَّرِيعَةِ، وَتَغَيُّرِكُمُ العَقِيدَةَ، فَعَبَدْتُمُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ! وَقُلْتُمْ كَمَا قَالَ بُولُسُ!!: «إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتَبَرَّرُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ» (رِسَالَةُ بُولُسَ لِأَهْلِ غَلَاطِيَّةَ ٢/١٦).

سَيَنْزِلُ المسِيحُ مِنَ السَّمَاءِ لِبُدِينَكُمْ بَا فَاعِلِي الإِثْمِ.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الأنْبِيَاءَ الكَذَبَةَ، هَؤُلاءِ يُدْعَىٰ الوَاحِدُ مِنْهُمْ «أَصْغَرَ» فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، بِذَلِكَ أَخْبَرُ المَسِيحُ بَعْدَمَا قَالَ: «مَا جِنْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لِأَكَمِّلَ» الكتاب المفقود حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية التي اعرفها) عن الكتاب المفقود

قَالَ بَعْدَهَا: «فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَىٰ هَذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَىٰ، وَعَلَّمَ النَّاسَ هكَذَا، يُدْعَىٰ أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ، فَهَذَا يُدْعَىٰ عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ». (مَتَّىٰ ٥/ ١٩).

فَيَا أَبْنَاءَ الشَّيَاطِينِ، كَيْفَ تُقَدِّمُونَ قَوْلَ بُولُسَ عَلَىٰ قَوْلِ المَسِيحِ؟! سُيُدْعَىٰ الوَاحِدُ مِنْكُمْ أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ؛ لِأَنَّكُمْ اتَّبَعْتُمُ الأَنْبِيَاءَ الكَذَبَةَ، فَاتُرُكُوا الدَّعَاوَىٰ الكَاذِبَةَ، وَابْحَثُوا عَنِ الحَقِّ الحَقِيقِ.







## الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ الْذِي حَرَّفَ الكِتَابَ؟ وَلِمَاذَا؟!!

سُؤَالٌ يَطْرَحُهُ كَثِيرٌ مِنَ القَسَاوِسَةِ وَالرُّهْبَانِ، وَهُوَ أَسْلُوبٌ مِنْ أَسَالِيبِ الحَيْدَةِ فِي الحِوَارِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ عِنْدَ رَجُل أَنَّ كِتَابَهُ مُحَرَّفٌ، فَإِنَّهُ إِذَا مَا سَأَلَ مُشَوِّشًا وَمُشَغِّبًا: «مَنِ الَّذِي حَرَّفَهُ وَلِمَاذَا؟!» فَقَدْ خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ النِّفَاشِ!! وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ أُجِيبُ عَلَىٰ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ بِجَوَابٍ مُخْتَصَرٍ:

لَقَدْ حَرَّفَ الكِتَابَ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللهُ بِحِفْظِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَحْفَظُوهُ وَأَنْ يُبْعِدُوهُ عَنْ عَبَثِ العَابِثِينَ وَمَكْرِ المَاكِرِينَ، فَأَخْطَئُوا فِي حَقِّ البَشَرِيَّةِ بِتَقْصِيرِهِمْ فِي حِفْظِ الكِتَابِ، ثُمَّ أَخْطَئُوا مَرَّةً أُخْرَىٰ عِنْدَمَا لَمْ يَعْتَرِفُوا بِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَحْفَظُوا الكِنَابَ، ثُمَّ أَخْطَئُوا مَرَّةً ثَالِثَةً لَمَّا أَعْلَنُوا لِلنَّاسِ -أَنَّ الكِنَابَ الَّذِي ضَاعَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ اسْتُبْدِلَ بِكَلَامِ لِبَعْضِ القِدِّيسِينَ ! - أَعْلَنُوا أَنَّهُ كَلِمَةُ الرَّبِّ المَحْفُوظَةُ!!.

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ [المائدة: ٤٤].

فَأَمَرَ اللهُ الأَنْبِيَاءَ أَنْ يَحْفَظُوا كِتَابَهُ، فَحَفَظُوهُ وَأَقَامُوهُ بَيْنَ أُمَمِهِمْ، وَأَمَرَ الرَّبَّانِيِّينَ وَالأَحْبَارَ أَنْ يَحْفَظُوا الكِتَابَ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فَعَجَزُوا عَنْ حِفْظِهِ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ خَانَ الأَمَانَةُ وَأَخْفَىٰ بَعْضَ الكِتَابِ مُتَعَمِّدًا! حقائق موثقة، حول الكتاب للقدس من سلسلة (السيحية، التي أعرفها) عن الم

فَعَجَزُوا عَنْ حِفْظِ الكِتَابِ أَوَّلًا بِقَصْدٍ وَبِغَيْرِ قَصْدٍ!! ثُمَّ تَكَبَّرُوا أَنْ يَعْتَرِفُوا بِتَقْصِيرِهِمْ فِي حِفْظِهِ، ثُمَّ كَابُرُوا وَرَدُّوا الحَقَّ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ كِتَابَكُمْ قَدْ حُرِّفَ، فَلَمَّا بِتَقْصِيرِهِمْ فِي حِفْظِهِ، ثُمَّ كَابُرُوا وَرَدُّوا الحَقَّ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ كِتَابَكُمْ قَدْ حُرِّفَ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ نَبِيتُهُ مُحَمَّدًا خَاتَمَ المُرْسَلِينَ، بِكِتَابٍ جَدِيدٍ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، هُو خَاتَمُ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَتَكَفَّلَ اللهُ بِحِفْظِهِ - فَلَمْ يُكَلِّفِ البَشَرَ بِحِفْظِهِ، وَإِنَّمَا لَكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَتَكَفَّلَ اللهُ بِحِفْظِهِ - فَلَمْ يُكَلِّفِ البَشَرَ بِحِفْظِهِ، وَإِنَّمَا تَكَفَّلُ هُو سُبْحَانَهُ بِحِفْظِهِ ؟ لِأَنَّهُ آخِرُ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللهُ -أي:القُرْآنُ - لِيُظْهِرَ مَا أَضَافُوهُ عَلَىٰ كِتَابِهِمْ، وَنَاسِخًا لِمَا بَقِيَ فِي كُتُبِهِمْ مِنَ الحَقِّ. كَتَابِهِمْ وَيُظْهِرَ مَا أَضَافُوهُ عَلَىٰ كِتَابِهِمْ، وَنَاسِخًا لِمَا بَقِي فِي كُتُبِهِمْ مِنَ الحَقِّ.

لَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا بِالكِتَابِ تَكَبَّرُوا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ، تَكَبَّرُوا وَأَضَلُوا شُعُوبَهُمْ، وَزَعَمُوا أَنَّ الحَقِّ هُوَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَّ البَاطِلَ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَيَّكُهُ، فَوَبَّخَهُمُ اللهُ قَائِلًا فِي كِتَابِهِ القُرْآنِ الكَرِيمِ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا أَللّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ فَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِرِيمِ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا أَللّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ فَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ جَعَمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ جَعَمَلُونَهُ فَرَاطِيسَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ جَعَمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَاسِ جَعَمَلُونَهُ وَلَا مَا أَلِكُونَ وَلَا مَا اللّهُ أَنْ أَلَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْلَ اللّهُ أَنْ أَلَهُ مُنْ أَنْ أَلَاللّهُ أَنْ مُنْ أَوْلُ اللّهُ أَنْ أَلَهُ مُؤْلُونًا أَنتُولَ اللّهُ أَنْ أَلِهُ مُنْ كُذِيرًا وَهُ مُنَالًا لَهُمُ أَلُهُ أَلْمَا أَلْهُ وَلَا مَا اللّهُ أَلْكُونَ كُولَا عَاللّهُ أَلُولُهُ أَلْ الللهُ أَنْ اللّهُ أَنْ أَلَاللهُ أَنْ أَلْ اللهُ أَنْ أَلْ اللهُ أَنْ أَلَا لَا لَهُ أَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ أَلْولُولُ اللّهُ اللّهُ أَلَاللّهُ الللهُ أَلْولُولُ اللّهُ اللهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْ الللهُ أَلْولُولُ اللّهُ أَلْ اللّهُ اللّهُ اللهُ أَلْهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

فَأَبَىٰ اللهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَىٰ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مَغْرُورٍ.

وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ -الْكِتَابُ الْمَفْقُود - وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ وَالأَدِلَةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ كِتَابَهُمْ مَحْفُوظٌ مُقَدَّسٌ، مَا تَضَعُ كُلَّ نَصْرَانِيٍّ بَيْنَ خِيَارَيْنِ - عَنْدَمَا يَعْقِلُ الْكَلَامَ الْمَكْتُوبَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَبْحَثُ هَلْ هُوَ صِدْقٌ أَمْ كَذِبٌ؟ ثُمَّ يُقَرِّرُ -: أَيَخْتَارُ أَنْ يَعْلَ عَلَى مَا هُوَ أَيَخْتَارُ أَنْ يَعْلَ عَلَى مَا هُوَ أَيَخْتَارُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ الْحَقِّ الْمُؤَيَّدِ بِالأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ، أَوْ يَخْتَارُ أَنْ يَظَلَّ عَلَىٰ مَا هُوَ أَيَخْتَارُ أَنْ يَعْلَلَ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ مَا هُوَ يَخْتَارُ أَنْ يَعْلَى عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُؤْيَّدِ بِالأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ، أَوْ يَخْتَارُ أَنْ يَظَلَّ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُؤْيَّدِ بِالأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ، أَوْ يَخْتَارُ أَنْ يَظَلَّ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ مَا هُو عَلَىٰ الْحَقَ الْمُؤْيَّدِ بِالأَدِلَةِ وَالْبَرَاهِينِ، أَوْ يَخْتَارُ أَنْ يَظَلَّ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ مَا هُو عَلَىٰ الْتَعْدِي كُلْتَا الْحَالَتَيْنِ لَا أَمْلِكُ إِلَّا أَنْ أُذَكِرَهُ بِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَى الْكَاسُ فَذَ جَآءَ كُمُ الْفَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ الْهَنَدَى فَإِلَىٰ الْمَالِينِ لَى الْمَالِقِ لَى الْكَاسُ فَذَ جَآءَ كُمُ الْمَقْ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ الْهُ تَدَى فَإِنْمَا يَبْدِى لِنَقْسِومَ وَمَن ضَلَ اللّهِ الْمَالِقِ لَكُولُ اللّهِ اللّهِ مُنْ الْمَلْكُ إِلَى الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِمُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَلِكُ إِلَا أَنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَلْكُ مَلِ الْمُؤْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلِ الللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِلُكُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَلْلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ





# الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ عَقِيدَةُ المُسْلِمِينَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ عَقِيدَةُ المُسْلِمِينَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ

«نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَثْرَلَ عَلَىٰ رُسُلِهِ كُتُبًا حُجَّةً عَلَىٰ العَالَمِينَ، وَمَحَجَّةً لِلْعَالَمِينَ، يُعَلِّمُونَهُمْ بِهَا الحِكْمَةَ، وَيُزَكُّونَهُمْ.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾

### وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ:

أً– النَّوْرَاةَ: الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ بَيَلِيُّهُ، وَهِيَ أَعْظَمُ كُتُبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ﴿ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّينِيُّونَ وَٱلْآحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِٱللَّهِ ﴾[المائدة: ٤٤].

ب- الإِنْجِيلَ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِيسَىٰ ﷺ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلتَّوْرَاةِ، وَمُتَمَّمٌ لَهَا، ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّفِينَ ﴿ ﴾ [المائدة:٤٦]. ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَمْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيَكُمْ ﴾ [أل عمران:٥٠].

ج- الزَّبُورَ: الَّذِي آتَاهُ اللهُ دَاوُدَ ﷺ.

حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها) عن العالم العالم المالية العالم ا

د- صُّحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ: عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

هـ الفُرْآنَ العَظِيمَ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَىٰ نَبِيهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، ﴿هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِنَنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْهُرُقَانَ ﴾ [القرة، ١٨٥]. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْهُرُقَانَ ﴾ [النقرة، ١٨٥]. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكَتْبِ السَّابِقَةِ، وَتَكَفَّلَ ٱلْكَتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]. فَنَسَخَ اللهُ بِهِ جَمِيعَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَتَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ عَنْ عَبَثِ العَابِثِينَ، وَزَيْغِ المُحَرِّفِينَ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ بِحِفْظِهِ عَنْ عَبَثِ العَابِثِينَ، وَزَيْغِ المُحَرِّفِينَ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ الحَفْقِ أَدْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.

أَمَّا الكُتُبُ السَّابِقَةُ فَإِنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِأَمَدِ يَنْتَهِى بِنْزُولِ مَا يَنْسَخُهَا، وَيُبَيِّنُ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنْ تَحْرِيفٍ وَتَغْيِيرٍ، وَلِهَذَا لَمْ نَكُنْ مَعْصُومَةٌ مِنْهُ، فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا التَّحْرِيفُ وَالزِّيَادَةُ وَالنِّيَادَةُ وَالنِّيَامَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٢٤]. وقالَ وَالنَّقْصُ، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٢٤]. وقالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَيْدُلُ لِللّهِ لِيَشْتَمُونَ الْكِلْنَ بِأَيّدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَمُوا تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَيْدُلُ لِللّهِ لِيَشْتَمُوا اللّهُ مُنافَى اللّهُ عَنْ اللّهِ لِيَشْتَمُوا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ لِيسَاءَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَمَا هُوَ مِنَ الْحَيْنَ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ آلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهِ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَبَ وَالْحُكُم وَالنَّبُونَ ثُمّ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكُم وَالنَّبُونَ ثُمّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْمَسِيحُ أَبِنُ مَنْ مَنْ مَنْ المائدة: ١٧] (١).

فَا الكُتُبُ »: جَمْعُ (كِتَابٍ) بِمَعْنَىٰ (مَكْتُوبٍ).

وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: «الكُتُبُ الَّتِي أَنْزَلَهَا تَعَالَىٰ عَلَىٰ رُسُلِهِ رَحْمَةً لِلْخَلْقِ، وَهِدَايَةً لَهُمْ، لِيَصِلُوا بِهَا إِلَىٰ سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

### □ وَالإِيمَانُ بِالكُتُبِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورِ:

الأَوَّلُ: الإِيمَانُ بِأَنَّ نُزُولَهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقًّا.

الثَّانِي: الإِيمَانُ بِمَا عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهَا بِاسْمِهِ؛ كَـ(القُرْآنِ) الَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّد يَتَكُيُّهُ، (وَالتَّوْرَاةِ) الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ، (وَالإِنْجِيلِ) الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ عِيسَىٰ ﷺ، (وَالزَّبُورِ) الَّذِي أُوتِيهِ دَاوُدُ عَلَيْكُ، وَأَمَّا مَا لَمْ نَعْلَمْ اسْمَهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا.

الثَّالِثُ: تَصْدِيقُ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِهَا؛ كَأَخْبَارِ القُرْآنِ، وَأَخْبَارِ مَا لَمْ يُبَدَّلْ أَوْ يُحَرَّفْ مِنَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ.

الرَّابِعُ: العَمَلُ بِأَحْكَامِ مَا لَمِ يُنْسَخْ مِنْهَا، وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِهِ، وَجَمِيعُ الكُتُب السَّابِقَةِ مَنْسُوخَةٌ بِالقُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ ٱلۡكِتَنبِ وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْهِ ۖ ﴾ [الماندة:٤٨] أَيْ: (حَاكِمًا عَلَيْهِ)، وَعَلَىٰ هَذَا فَلَا يَجُوزُ العَمَلُ بِأَيِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ إِلَّا مَا صَعَّ مِنْهَا، وَأَقَرَّهُ القُرْآنُ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بِي صَالِحِ العُثَيْمِيرِ.

### حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (المسيحية التي أعرفها)

### □ وَالإِيمَانُ بِالكُتُبِ يُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةً؛ مِنْهَا:

الأُولَىٰ: العِلْمُ بِعِنَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ، حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ كِتَابًا يَهْدِيهِمْ بِهِ.

الثَّانِيَةُ: العِلْمُ بِحِكْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي شَرْعِهِ، حَيْثُ شَرَعَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا يُنَاسِبُ أَحْوَالَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾[المائدة ٤٨٠].

الثَّالِثَةُ: شُكْرُ نِعْمَةِ اللهِ فِي ذَلِكَ»(١).

"فَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤْمِنَ بِهَا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ: التَّوْرَاةُ، وَالإِنْجِيلُ، وَالنَّهُو، فَنُوْمِنَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ صُحُفًا فِيهَا: الأَمْرُ، وَالنَّهْيُ، وَالوَعْظُ، وَالتَّذْكِيرُ، وَالإِخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الأُمُورِ المَاضِيةِ، وَعَنْ أُمُورِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالوَعْظُ، وَالتَّذْكِيرُ، وَالإِخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الأَمُورِ المَاضِيةِ، وَعَنْ أُمُورِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالوَعْظُ، وَالتَّذِيرُ، وَالإِخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الأَمُورِ المَاضِيةِ، وَعَنْ أُمُورِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالوَّعْفِيرُ، وَالإَنْجِيلُ وَالتَّغْيِيرُ، وَالتَّغْيِيرُ، وَالتَّغْيِيرُ، وَالإِنْجِيلُ أَوْ الزَّبُورَ أَوْ يَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِي هَذَا خَطَرًا؛ لِأَنَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَنِيَ التَّوْرَاةَ أَوِ الإِنْجِيلَ أَوِ الزَّبُورَ أَوْ يَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِي هَذَا خَطَرًا؛ لِأَنَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَنِيَ التَّوْرَاةَ أَوِ الإِنْجِيلَ أَوِ الزَّبُورَ أَوْ يَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِي هَذَا خَطَرًا؛ لِأَنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَنِيَ التَّوْرَاةَ أَوِ الإِنْجِيلَ أَوِ الزَّبُورَ أَوْ يَقْرَأُ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِي هَذَا خَطَرًا؛ لِأَنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا بِكِتَابِنَا اللهُ عَنْهَا بِكَوْلِهِ اللهُ اللهُ عَنْهَا بِكِتَابِنَا اللهُ عَنْهَا بِكِتَابِنَا اللهُ عَلْهَا مِنْ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ﴿رَأَىٰ فِي يَدِ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ التَّوْرَاةِ فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَفِي شَكَّ أَنْتَ يَا بْنَ الخَطَّابِ؟! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ».

وَالمَقْصُودُ: أَنَنَا نَنْصَحُكَ وَنَنْصَحُ غَيْرَكَ أَلَّا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْتًا، لَا مِنَ التَّوْرَاةِ، وَلَا مِنَ الزَّبُورِ، وَلَا مِنَ الإِنْجِيلِ، وَلَا تَقْتَنُوا مِنْهَا شَيْتًا، وَلَا تَقْرَءُوا فِيهَا شَيْتًا، بَلْ إِذَا

<sup>(</sup>١) انْطُرِ "مَجْمُوعَ الْمَتَاوَىٰ" لِمَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ العُتَيْمِينَ خَالْكُ.



وُجِدَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَادْفِنُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ الَّذِي فِيهَا قَدْ جَاءَ مَا يُغْنِي عَنْهُ فِي كِتَابِ اللهِ القُرْآنِ، وَمَا دَخَلَهَا مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَبَاطِلٌ، فَالوَاجِبُ عَلَىٰ المُؤْمِنِ أَنْ يَتَحَرَّزَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يَحْذَرَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا، فَرُبَّمَا صَدَّقَ بِبَاطِلٍ، وَرُبَّمَا كَذَّبَ حِقًّا، فَطَرِيقُ السَّلَامَةِ مِنْهَا إِمَّا بِدَفْنِهَا، وَإِمَّا بِحَرْقِهَا.

وَقَدْ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ البَصِيرِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا لِلرَّدِّ عَلَىٰ خُصُومِ الإِسْلَامِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، كَمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّوْرَاةِ لَمَّا أَنْكَرَ الرَّجْمَ اليَهُودَ حَتَّىٰ اطَّلَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاعْتَرَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ.

فَالْمَقْصُودُ: أَنَّ العُلَمَاءَ العَارِفِينَ بِالشَّرِيعَةِ المُحَمَّدِيَّةِ قَدْ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ الإطُّلَاع عَلَىٰ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ أَوِ الزَّبُورِ لِقَصْدِ إِسْلَامِيِّ؛ كَالرَّدِّ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللهِ، وَلِبَيَانِ فَضْل القُرْآنِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ وَالْهُدَىٰ، أَمَّا العَامَّةُ وَأَشْبَاهُ العَامَّةِ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، بَلْ مَنَّىٰ وُجِدَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ أَوِ الزَّبُورِ، فَالْوَاجِبُ دَفْنُهَا فِي مَحَلِّ طَيِّبِ، أَوْ إِحْرَاقُهَا حَتَّىٰ لَا يَضِلَّ بِهَا أَحَدُّهُ (١).

وَهُنَا سُؤَالٌ يَطْرَحُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّصَارَىٰ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ كِتَابَكُمْ مُحَرَّفٌ، وَهُوَ :

 لِمَاذا سَمَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِنَحْرِيفِ الإِنْجِيلِ، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَىٰ حِفظِهِ؟

#### الجَوَابُ:

قَدْ وَكَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ حِفْظَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ إِلَىٰ عُلَمَائِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، بِدَلِيلِ

<sup>(</sup>١) فَتَاوَىٰ نُورٌ عَلَىٰ الدَّرْبِ لِلشَّيْخِ المُفْتِي العَلَّامَةِ عَبْدِ العَزِيرِ بِ بَازٍ ﴿ اللَّهُ

قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحَكُّمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِنكِنَفِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾[المائدة: ٤٤].

وَلَمْ يَتَكَفَّلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِحِفْظِهِ كَمَا تَكَفَّلَ بِحِفْظِ القُرْآنِ، وَفِي ذَلِكَ بَعْضُ

١ – أَرَادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ القُرْآنُ الكَرِيمُ هُوَ الكِتَابَ الخَالِدَ، وَالشّرِيعَةَ الْبَاقِيَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، فَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ لِحِفْظِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ وَتَخْلِيدِهَا، وَخَاصَّةً أَنَّ عَهْدَ القُرْآنِ قَرِيبٌ مِنْ عَهْدِ الإِنْجِيلِ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِوَىٰ سِتِّمِائَةِ عَامٍ.

٢- وَلِيَكُونَ ذَلِكَ فِثْنَةً وَاخْتِبَارًا لِلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ – مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ –، هَلْ يَقُومُونَ بِدَوْرِهِمْ فِي حِفْظِ الكِتَابِ؟ وَهَلْ يُؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَ فِيهِ؟ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، أَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ عِنَادِهِمْ، فَيَقُومُوا بِالتَّحْرِيفِ، وَالكِتْمَانِ، وَالتَّزْوِيرِ؟!

٣- وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ أَيْضًا لِكُلِّ أَتْبَاعِ الدِّيَانَةِ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُمْ يَرَوْنَ كِتَابَهُمُ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِهِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ يَدِ التَّحْرِيفِ أَوِ التَّشْكِيكِ أَوِ الضَّيَاع، وَيَرَوْنَ كِتَابَ خَاتَمِ الرُّسُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَحْفُوظًا مُتَوَاتِرًا لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي صِحَّتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ دَاعِيّا لَهُمْ إِلَىٰ الإِيمَانِ بِالكِتَابِ المُبِينِ -القُرْآنِ الكَرِيمِ-»(١) أهـ.

<sup>(</sup>١) مِنْ فَتَاوَىٰ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ عَظَّكَ.





### وَأُخْتِمُ هَذَا الكِتَابَ بِقِصَّةِ إِسْلَامِ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ!



رَوَىٰ القُرْطُبِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ يَحْيَىٰ بنِ أَكْثَمَ قَالَ: كَانَ لِلْمَأْمُونِ –وَهُوَ أَمِيرٌ إِذْ ذَاكَ- مَجْلِسُ نَظَرٍ، فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ النَّاسِ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، حَسَنُ الثَّوْبِ، حَسَنُ الوَجْهِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ فَأَحْسَنَ الكَلَامَ وَالعِبَارَةَ، قَالَ: فَلَمَّا تَقَوَّضَ المَجْلِسُ دَعَاهُ المَأْمُونُ، فَقَالَ لَهُ: إِسْرَائِيلِيٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ حَتَّىٰ أَفْعَلَ بِكَ وَأَصْنَعَ، وَوَعَدَهُ، فَقَالَ: دِينِي وَدِينُ آبَائِي، وَانْصَرَفَ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ جَاءَنَا مُسْلِمًا. قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَلَىٰ الفِقْهِ فَأَحْسَنَ الكَلَامَ، فَلَمَّا تَقَوَّضَ المَجْلِسُ دَعَاهُ المَأْمُونُ، وَقَالَ: أَلَسْتَ صَاحِبَنَا بِالأَمْسِ؟ قَالَ لَهُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَمَا كَانَ سَبَبَ إِسْلَامِكَ؟ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرَتِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ هَذِهِ الأَذْيَانَ، وَأَنْتَ تَرَانِي حَسَنَ الخَطِّ، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ التَّوْرَاةِ، فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخ، فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الكَنِيسَةَ فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي –مِنْ قِبَل الرِّجَالِ المُتَخَصِّصِينَ فِي نَسْخِ التَّوْرَاةِ- وَعَمَدْتُ إِلَىٰ الإِنْجِيلِ، فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخ، فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا البَيْعَةَ، فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي -اشْتَرَاهَا الرِّجَالُ المُتَخَصَّصُونَ فِي نَسْخِ الإِنْجِيلِ- وَعَمَدْتُ إِلَىٰ القُرْآنِ، فَعَمِلْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ، وَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْوَرَّاقِينَ -الرِّجَالَ المُتَخَصِّصِينَ فِي نَسْخِ المُصْحَفِ- فَتَصَفَّحُوهَا، فَلَمَّا أَنْ وَجَدُوا فِيهَا الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ رَمَوْا بِهَا، فَلَمْ يَشْتَرُوهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ، فَكَانَ هَذَا سَبَبَ إِسْلَامِي. قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ أَكْنَمَ: فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ، فَلَقِيتُ سُفْيَانَ بِنَ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرْتُ لَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لِي: مِصْدَاقُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ! قَالَ: قُلْتُ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ؟ قَالَ: فِي قَوْلِ اللهِ تَسَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ: ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللهِ ﴾ قَوْلِ اللهِ تَسَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ: ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللهِ ﴾ [المائدة ٤٠] فَجَعَلَ حِفْظَهُ إِلَيْهِمْ فَضَاعَ، وَقَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمْ يَضِعْ.

وَالحَمْدُ اللهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ ثَنِيَّ الصَّالِحَاتُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



الفِهْرِسْتُ





| <b>0</b> | مُقَدِّمَةُ الشَّيْخِ مَحْمُودِ بنِ حُسَيْنٍ آلِ عَوَضٍ                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩        | مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ                                                                |
|          | الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِالفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ |
| ١٣       | مُحْتَوَىٰ الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَعَقَائِدُ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِيهِ !         |
| ١٨       | المَخْطُوطَةُ السِّينَائِيَّةِ وَكَوْمَة القِمَامَةِ ! !                               |
| Y •      | مَعْلُومَات سَريعة حَوْل الكِتَابِ المُقَدَّسِ                                         |
| Y1       | الْأَنْبِيَاءُ الكَذَبَةُ هُمْ كَتَبَةُ الأَسْفَارِ                                    |
| Υξ       | الفَصْلُ الثَّانِي: فُقْدَانُ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ وَضَيَاعُ الأَسْفَارِ       |
| Y &      | ضَيَاعُ المَخْطُوطَاتِ الأَصْلِيَّةِ دَلِيلُ تَحْرِيفٍ لَا دَلِيلُ عِصْمَةٍ!           |
| ۲٥       | الكِتَابُ المُقَدَّسُ يَعْتَرِفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالنَّقْصِ                           |
| Yo       | اخْتِفَاءُ سِفْرِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ                                                    |
| YV       | الْحَيْفَاءُ سِفْرِ حُرُوبِ الرَّبِّ                                                   |
|          | <u>45, 45, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 5</u>                                   |
| YV       | اخْتِفَاءُ سِفْرِ يَاشَرَ                                                              |
|          | •                                                                                      |
| YV       | اخْتِفَاءُ سِفْرِ يَاشَرَ                                                              |

مَنْ هُوَ كَاتِبُ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ؟! .................٣٤

مَنْ هُوَ كَاتِبُ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا؟! .....٣٦

رَسَائِلُ لَا يُعْرَفُ كَاتِبُهَا!! ......

مَنْ هُوَ كَاتِبُ رِسَالَةِ إِلَىٰ العِبْرَانِيِّينَ؟ ............... ٤٠

مَنْ هُمْ كَتَبَةُ أَسْفَارِ العَهْدِ القَدِيمِ؟!.....

مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْرِ الخُرُوجِ؟.....

مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْر دَانْيَالَ؟ ....... ٤٤ ..... ٤٤

مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْرٍ إِشْعِيَا؟ ......؟

مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْر أَسْتِيرَ؟ ......٧٠

مَنْ هُوَ كَاتِبُ سِفْر نَشِيدِ الإِنْشَادِ؟ .......

أَثَرُ نَسْخِ النُّسَّاخِ عَلَىٰ نُصُوصِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ .................. • ٥

الفَصْلُ الخَامِسُ: النَّسَّاخُونَ حَرَّفُوا الْكِتَابَ بِقَصْدٍ! وَبِغَيْر قَصْدٍ .............النَّسَّاخُونَ حَرَّفُوا الْكِتَابَ بِقَصْدٍ! وَبِغَيْر قَصْدٍ

| وأعرفها) الكتاب المفقور | الم حقائق موثقة حول الكتاب المقدس من سلسلة (السيحية التر            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 79                      | الرَّدُّ عَلَىٰ مَا يُقَالُ حَوْلَ هَذِهِ الأَسْفَارِ المَفْقُودَةِ |
| **                      | الفَصْلُ الثَّالِثُ: ضَيَاعُ بَعْضِ الأَعْدَادِ وَالكَلِمَاتِ       |
| ***                     |                                                                     |
| ٣٣                      | جَهَالَةُ كَتَبَةِ أَسْفَارِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ!                 |
| ٣٣                      | أَهَمَّيَّةُ مَعْرِفَةِ كَتَبَةِ أَسْفَارِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ    |
| ٣٤                      | مَنْ هُمْ كَتَبَةُ أَسْفَارِ العَهْدِ الجَدِيدِ!                    |

| 00         | تَعْرِيفٌ بِقِصَّةِ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥         | نَصُّ القِصَّةِ مِنْ إِنْجِيلٍ يُوحَنَّا                                          |
| لمُوطَاتِ! | اخْتِفَاءُ القِصَّةِ مِنْ أَكْثَرِ المَخْطُوطَاتِ وَوُجُودُهَا فِي بَعْضِ المَخْع |
| ٥٦         | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ حَوْلَ قِصَّةِ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ                     |
| ٥٧         | كَلَامُ الدُّكْتُورِ بَارِت إيرِمان حَوْلَ قِصَّةِ المَرْأَةِ الزَّانِيَةِ        |
| ٥٨         | النَّتِيجَةُ: إِنْجِيل يُوحَنَّا مُحَرَّفٌ بِفِعْلِ فَاعِلِ                       |
| •          | الفَصْلُ السَّابِعُ: الكِتَابُ المُتَنَاقِضُ!                                     |
| ٦٠         | التَّنَاقُضُ دَلِيلُ تَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلِ                                        |
| ٠١         | ذِكْرُ بَعْضِ التَّنَاقُضَاتِ العَدَدِيَّةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ             |
| ٦٣         | ذِكْرُ بَعْضِ النَّنَاقُضَاتِ الوَارِدَةِ فِي الأَنَاجِيلِ                        |
| ٦٤         | آيَةٌ يُونَانَ النَّبِيِّ وَتَنَاقُضُ الإِنْجِيلِ!                                |
| ٦٥         | قِصَّة سَكْب الْطِّيب عَلَىٰ رَأْس الْمَسِيح                                      |
| ٦٧         | تَنَاقُض الأَنَاجِيل فِي ذِكْر أَسْمَاء التَّلَامِيذ                              |
| 14         | الفَصْلُ الثَّامِنُ: انْحَرَفَتِ العَقِيدَةُ عِنْدَمَا حُرِّفَ الكِتَابُ          |
| ٦٩         | إِضَافَةُ نَصِّ: «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ»            |
| ٧٥         | تَنَاقُضُ نَصُّ: "عَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالِابْنِ وَالرُّوحِ القَّدُسِ"     |
| <b>^</b>   | الفَصْلُ التَّاسِعُ: وَمَازَالَ التَّحْرِيفُ مُسْتَمِرًّا                         |
| ۸٠         | تَحْرِيفُ نَصِّ: «بِكْر كُلِّ خَلِيقَةِ»                                          |
| ۸٠         | تَحْرِيفُ نَصِّ: «بِدَاءَة خَلِيقَةِ اللهِ»                                       |
| ۸۳         | الفَصْلُ العَاشِرُ: أَعْدَادُ غَيْرُ مُقَدَّسَةِ (المُحْتَوَى الفَاضِحُ)          |

| الكتاب المفقور | الما المناسبة التي أعرفها) المقدس من سلسلة (السيحية التي أعرفها)                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                          |
| ۸۳۳۸           | حِوَّارٌ مَعَ نَصْرَانِيٍّ حَوْلَ أَلْفَاظِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ                                        |
| ۸۳۳۸           | صِفَاتُ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!                                                  |
| ۸٥             | ذِكْرُ بَعْضِ الأَعْدَادِ الجِنْسِيَّةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!                                       |
| ٩١             | ذِكْرُ بَعْضِ الأَعْدَادِ المُنَفِّرَةِ فِي الكِتَابِ المُقَدِّسِ!                                       |
| ٩٢             | ذِكْرُ بَعْضِ الأَعْدَادِ الشِّرِّيرَةِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ!                                       |
| 90             | الفَصْلُ الحَادِيَ عَشَرَ : مَا الفَائِدَةُ مِنْ بَقَاءِ الكِتَابِ مَعَ ضَيَاعِ العَقِيدَةِ وَالعَمَلِ؟! |
| ٩٦             | كَلِمَةٌ وَعْظِيَّةٌ إِلَىٰ عَامَّةِ النَّصَارَىٰ                                                        |
|                | الفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَنِ الَّذِي حَرَّفَ الكِتَابَ؟! وَلِمَاذَا؟!                                |
| ••             | الفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: عَقِيدَةُ المُسْلِمِينَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ                       |
| 1              | عَقِيدَتُنَا فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ                                                                   |
| 1              | عَقِيدَتُنَا فِي التَّوْرَاةِ                                                                            |
|                | عَقِيدَتُنَا فِي الإِنْجِيل                                                                              |
| 1              | عَقِيدَتُنَا فِي الزَّبُورِعَقِيدَتُنَا فِي الزَّبُورِ                                                   |
|                | عَقِيدَتُنَا فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ                                                           |
|                | عَقِيدَتُنَا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ                                                                     |
|                | أَرْكَانُ الإِيمَانِ بِالكُتُبِ                                                                          |
| 1.7            | هَلْ يُسْتَفَادُ بِالكُتُبِ السَّابِقَةِ بَعْدَ نُزُولِ القُرْآنِ؟                                       |
| 1 • £          | لِمَاذَا سَمَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِتَحْرِيفِ الإِنْجِيلِ؟                                   |
|                | قِصَّةُ إِسْلَامِ رَجُلٍ يَهُودِيًّا!                                                                    |

الفهرست ......الشعرست المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب

#### اقرا في هذا الكتاب

- تعرف على الكتاب المقدس ومعتوياته - همل ضاع من الكتاب المقدس شيء ؟!! من الذي كتب الكتاب المقدس ؟!! من كلام علماء النصرانية - من الذي كتب الكتاب المقدس ؟!! من كلام علماء النصرانية - قصة المرأة الزانية !! وتعريف إنجيل يوحنا - قصة المرأة الزانية الكتاب المقدس !! - إنعرفت العقيدة النصرانية عندما خرف الكتاب المقدس - ومازال التحريف مستمرا !! - ومازال التحريف مستمرا !! - مسن المذي حرف الكتاب المقدس - مسن المذي حرف الكتاب المقدس - عقيدة المسلمين في التحراة والإنجيل - عقيدة المسلمين في التحراة والإنجيل



جمهورية مصر العربية ـ القاهرة . فسرع الأميسية

 ٢٤ شارع الترعة الخمسينية \_ بجوار مسجد الرحمة المهداة ومجسمت السشسرطسة بسالا مسيريسة فرع عين شمس.

شارع الهندي المحمدي . مقضرع من أحمد عبرابي المحمدي المحمدي المحمدي عبن شمس الشاهرة المداد عبر المحمدي عبن شمس الشاهرة المداد ال

ردمك: 6482 \_ 977 \_ 6482 \_ 978